

### A.U.B. LIBRARY

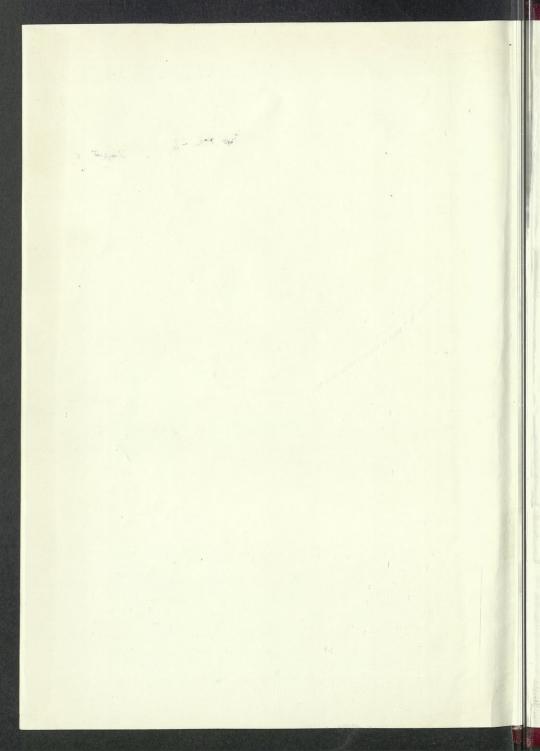

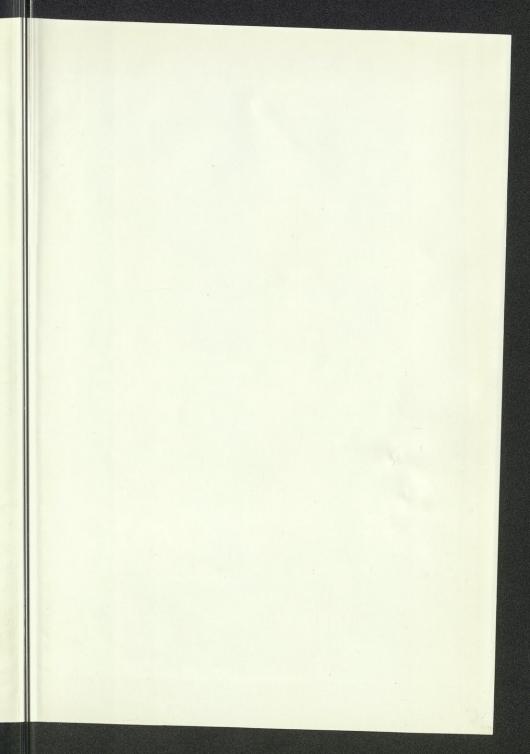

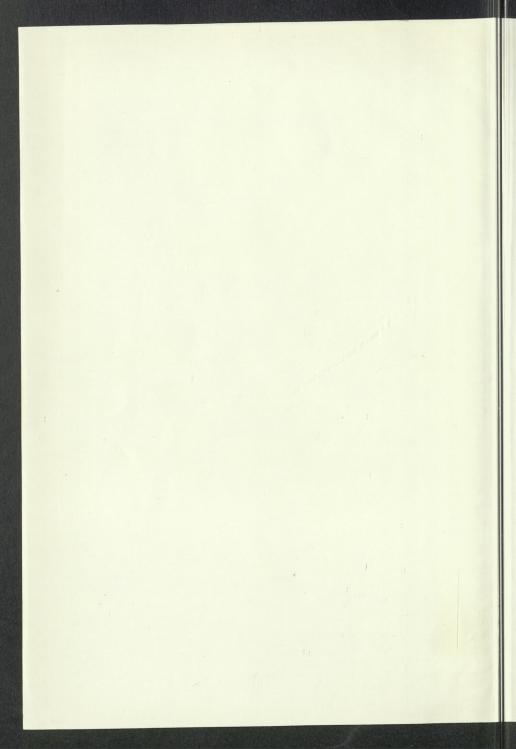

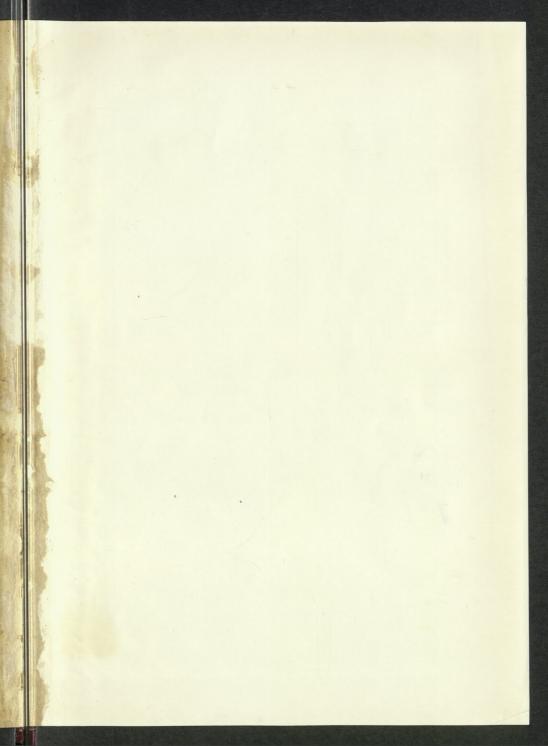

### الدلالات الواضحات

حاشية مختصرة على

### دلائل الخيرات

تأليف

الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رئيس محكمة المقوق العليا ببيروت سابقا رحمه الله ويليها

المبشرات المنامية نبوية وغير نبوية

للنهاني أيضا

(روجمت دلائل الحيرات على نسخة المؤلف التي صححها بقلمه على النسخة السهلية الشهيرة ، وغيرها من نسخ العلماء الأعلام في المدينة المنورة وفاس والشام)

الطبعة الثانية

0 1900 - a 1740

حقوق الطبع محفوظة للناشر

شركتمكت وطبعة مصطفى لبالها الحلبي وأولاد وبجر

# يا أيم الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسِلِّمُوا تَسْلِما

## مغرال المالي المجمع

الجد لله الذي أرسل سيدنا مجدا رجة للعالمان \* وفضله على الخلق أجعين \* وخاطبه بقوله وكان فضل الله عليك عظيا \* وخصه من بين النبيين والمرسلين بصلاته وصلاة ملائكته والمؤمنين فقال تعالى ان الله وملائكته يصاون على النبي يا أبها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليا \* وأفضل الصلاة وأكل التسليم \* على هذا النبي الكريم الرؤف الرحيم \* وعلى آله وصحبه أجعين \* والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين \*

(أما بعد ) فقد من الله على وله الجد والمنة بتأليف كتب كثيرة تزيد على الستين «وكلها فى خدمة سيد المرسلين ودينه المبين «والرد على أعدائه اخوان الشياطين «من الكافرين والمنافقين «أهل البدع والضلال الذين هم بصورة المسلمين «وقد يسر الله بفضله طبعها «وعمم فى سائر البلاد الاسلامية نفعها «فتلقتها الأمة المحمدية من أهل المذاهب الار بعسة بالقبول التام «ووقعت على أعداه الله وأعدائه صلى الله عليه وسلم أشد من وقع السهام «وهى كلهاموافقة

المكاب والسينة ومذاهب الائمة الهادين المهديين الذين لم يخرج شي من أقوالهم عن كلام الله تعالى وكلام حبيبه الاعظم سيد المرسلين \*ومن أجل علامات قبول هذه الكتب عند الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم انى نشرفت بعد تأليفها برؤيته صلى الله عليه وسلم مقبلا على في منامات كشيرة ذكرتها في رسالة مخصوصة مع سائر المبشرات التي ذكرتها معها كما تقبل الله تعالى بفضله منافاتي عن دينه وحبيبه صلى الله عليه وسلم في نثرى ونظمي ولا سما الراثية الكبرى وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى والراثية الصغرى \* في ذم البدعة ومدح السنة الغرا \* كذلك كابي نجوم المهتدين \* ورحوم المعتدين \* وشواهد الحق \* في الاستفائة بسيد الخلق \* صلى الله عليه وسلم فقدقال لحسان رضي الله عنه أهجهم يعني كفار قريش ومعلك روح القدس وقال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس مع حسان مانافح عن نبيه وقد قال العلماء أن ذلك ليس مختصا بحسان رضي اللهعنه وروح القدس هو سيدنا جبريل فقد رأيته عليه السلام في مناى في المدينة المنوّرة الياة الجيس الرابع عشر من شهر ربيع الاولسنة ١٣٣١ وهوراض عني غاية الرضا؛ ولا بأس أن أذ كر هنا سيدين شريفين أحسنا الى قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال صلى الله عليه وسلم من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فانالم تكافئوه فادعواله وهمامن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أحدهما حسنى وهو مولاى عبد العزيز سلطان المغرب الاقصى الاسبق أرسل الى من نحو عشر سنوات بدون طلب هدية مائة لبرة انكلىزيةوأشياء أخرى قيمتها نحو عشرين ليرة ثم سألته المساعدة في بيع كنتي الكثيرة في طنجه فأرسل الى قيمتها مائة ايرة وفرقها مجانا والسيد الآخر حسني وهو سيدي الحبيب حامد بن عاوى البار الخضرى من أعيان ساداتنا آل باعادى وعلمائهم ومن أكابر بجار عدن وفضلائهم أرسل الى هدية في هذا العام بدون طلب خساوستين ليرة مصرية فأسأل الله العظم ورب العرش الكريم ، أن يجزيهما عني أحسن الجزاء

فى الدنيا والآخرة ومن جلة تلك الكتب التي وفقني الله وله الحد والمنة لتأليفها عدة كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم \* منها أفضل الصاوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم \* ومنها سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات الثناء على سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم عه ومنها جامع الصاوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات الاخيار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم \* ومنها الصاوات الألفية تشتمل على ألف صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات المخاطبات الجامعة لدلائل النبوة والمعجزات المذكورة في القسم الاول من صاوات الثناء والمختوم بها جامع الصاوات لكن بتي على شئ من أهم المهمات وهو ان أخدم كتاب (دلائل الخبرات) فانها أعظم كتب هذا الشان اشتهارا وأكثرها انتشارا اوأحسنها وضعا وأعظمها نفعا وحيث ان كثيرا من العلماء الاعلام من عهد مؤلفها الى الآن أكثروا علبها الشروح والحواشي ولاسما الامام الفاسي فقد شرحها بعدة مجلدات ثم اختصره عجلد وهو مطبوع ومنشور فرأيت ان أختصر منه ومن عاشية شيخنا الشيخ حسن العدوى المصرى رسالة أفسربها مالا بد منه من ألفاظها وأضيف البها منهما ومن غبرهما جلة جيلة من الفوائد والفضائل تتعلق بالدلائل وسميتها (الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات) المشتملة على الفوائد المهمات وتفسيرمالا بدمنه من المعاني واللغات فاقلاذ لكمن الكتب المعتمدة كشرح الفاسي وشرح الجل وحاشية شيخنا الشيخ حسن العدوي وغيرها وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وعملي هـذا وكل ما وفقني له من خدمة دينه المبين من المقبولين عنده وعند حبيبه الاعظم سيدفا مجدسيد المرسلين صلى التعمليه وعلى آله وصعبه أجعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

﴿ مَقَدَمَةُ تَشْتَمُلُ عَلَى جَلَةُ فُو الْدَمُهُمَاتَ ۞ تَقْعَلُقُ بِدَلَا ثُلُو الْخُرَاتَ ﴾ (الفائدة الاولى) قد فصلت من وظيفتي رئاسة محكمة الحقوق في مروت سنة ١٢٢٧ هجرية بعد أن أقت فها ثنتين وعشر من سنة متوالية وكنت فهما كما قال الشيخ مصطفى الباتي الحلبي وكان من قضاة عصره وأفضلهم وأشعرهم وليت الحكم خساوهي خس \* لعمرى والصبا في العنفوان فا وضع الاعادى قدر شانى \* ولا قالوا فلان قد رشاني سوى انه ولى الحسم خسمة أعوام وولمته ثلاثين عاما منها في مروت اثنان وعشرون والباقي في بيت المقدس واللاذقية وكوى سنحق من بلاد الاكراد ووالله اني لا أذكر أني حكمت في هذه المدة حكم مخالفا للشريعة المطهرة أولغرض سوى انباع الحق محسب مقدرتي ومعرفتي ولذلك رأبت فى منامى وأنا فى المدينة المنورة أن محكمتي في جانب محكمة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكأنا معه أحياء والحداللة رب العالمين وقد كان فصلي من وظيفتي المذكورة نعمة من أكبرنع الله على فانه سيحانه وتعالى وفقني من حين فصلى منها الى الآن لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والاقامة في جواره في المدينة المنورة مدة سبع سنوات ماعدا أيام الصيف عند شدة الحر فكنت أرجع الى بلاد الشام فأقم فهامدة الصيف ثم ارجع وكان من أجل أصدقائي فها سيدى الاستاذ الجليل السيد الشريف النبيل السيد محد سعيد أحد أئمة المالكية في المسجد النبوي المعروف بشيخ الدلائل فأنه مرجع قراءتها وتصحيحها في المسحد النبوي لمن أراد ذلك من أهل المدينة وغيرها من الحجاج والزوار من سائر الاقطار متبعا طريقة والده في ذلك ومثلهم في المدينة المنورة آل رضوات أهل العلم والعمل والشرف والعرفان وقد قرأت على السيد مجد سعيد المذكور دلائل الخبرات من أولها الى آخرها قراءة تحقيق وتدفيق في ثلاثة مجالس سنة ١٣٣٧ هجرية

وأعطاني اجازة بالدلائل بخطه وختمه وهذه صورتها

الجدية وكني وسلام على عباده الذين اصطني وبعد فقدأ جزت العالم الفاضل الفاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدى الشيخ يوسف النهاني حفظه الله من كل سوءآمين بقراءة دلائل الخيرات وقد قرأها على جيعها من أولها الى آخوهامع أحاديثها قراءة تحقيق مع موافقة النسخة المعتمدة وأسأل الله لى وله أن يتفضل علينا بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ألمحبة الصادقة الخالصة بجاهه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجعين والجدللة رب العالمين كما أجازني بها شيخي وأستاذي سيدى الشيخ على بن يوسف الحريرى المدنى عن شيخه السيد عمد بن أحد المدغري عن شيخه سيدى محد بن أحد بن أحد المثنى عن شيخه سيدى أحد بن الحاج عن سيدى عبد القادر الفاسي عن سيدي أحد المقرى عن سيدي أحد بن أبي العباس المسمى عن سيدى السملالي عن سيدى عبدالعزيز اتباع عن مؤلفهاسيدى وملاذى مولانا السيد مجـد بن سلمان الجزولي الشريف الحسني رجــه الله تعالى ونفعني به وبهم أجعين \* وأروبها أيضا عن شيخي وأستاذي سيدي الشيخ أحد الكسراوي عن والدى السيد مجد بن عبد الرجن عن شيخه السيد محد بن أحد المدغري ( وهو الذي أخف عنه الشيخ على الحريري شيخ السيد محمد سعيد شيخ الدلائل المذكور) الى آخر السند وأوصيه بما أوصى به نفسيمن ملازمة التقوى في السر والنجوى وأن لاينساني من صالح دعواته فىجيع أوقاته خصوصاعقب ورده أنا ووالدى وأشياخي وجيع المسامين قاله بلسانه ورقه ببنانه العبد الفقير محمله سعيد بن السيد محمد المغربي شيخ الدلائل صدر ذلك مني في المدينة المنورة في ٢٦ ربيع الاول سنة ١٣٣٢ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم انتهت اجازته رضي الله عنه وقد توفى في أواخر العام الذي بعده أعنى سنة ١٣٣٣ وقد مات والده وهو صغير

وأندلك روى عنه الدلائل بواسطة الشيخ أحمد الكسراوي رحم الله الجيع وقد أخذت دلائل الخبرات والجد لله بالاجازة العامة عن مشايخ كشرين قبل الشيخ مجمد سعيد المذكور وبالاجازة الخاصة عن جماعة من أتمةالعصر منهم شيخنا الامام العلامة الفقيه المحدث الصوفى شيخ الطريقة النقشبندية في دمشق الشام سيدي الشيخ محمد بن محمد الخاني الشافعي المتوفي فها منه سنوات اجتمعت به في بلدة دمشق الشام سنة ١٢٩٢ هجرية فاكرمني ودعاني الى بيته للطعام فأجيته وشكرته وحصلت لي تركته ثم بعد اقامتي في يعروت في وظيفة رئاسة محكمة الحقوق كان رجه الله محضر المها في كل عام وذلك بعد ١٣١٠ فكنت أنشرف بزيارته وتقبيل يديه وأدعوه الى منزلى وفد أجازنى بطريقته النقشبندية وبجميعهم وياته العامية وقرأت عليه دلائل الخبرات من أولها إلى آخ ها في جلسة واحدة وكذلك قرأت عليه الاربعين المجاونية في جلسة واحدة وهي أربعون حديثًا من أربعان كابا من كتب الحديث المعتمدة وهو رضى الله عنه قد أخمة دلائل الخميرات عن شيخه محدث الشام وسيد علمائها الاعلام الشيخ عبد الرجن الكزري بسنده المذكور في ثبته وثبتي وأعطاني رحه الله اجازة مطولة مفصلة ذكرتها بنصها في ثبتي (هادي المريد الى طرق الاسانيد) المطبوع في آخر صاوات الثناء على سيدالانساء صلى الله عليه وسلم

(الفائدة الثانية) قال شيخنا شيخ السنة الامام العلامة الشيخ حسن العدوى المصرى في حاشبته بلوغ المسرات على دلائل الخبرات وكني هذا الكتاب شرفا حيث بلغ في الانتفاع والقبول ما تحار فيه العقول كيف لاوقد أخذه بعض العارفين عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال شيخ مشايخنا وأشياخهم الامام أحد السجاهى في حاشيته لهذا الكتاب نقلا عن شيخه القطب الغوث الامام محمد الحفني قد أخذت هذا الكتاب بطريق الظاهرعن شيخنا العلامة محمد البديرى الدمياطي وهوعن القطب الغوث محمد بن أحد

المكنامي الى آخر السند عن المؤلف قال وأخذته بطريق الباطن عن ولى الله تعالى سيدى مجمد المغربي التامساني قال أخذته بطريق الباطن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام السجاعي المذكور وقد أخذته أيضا عن شيخنا الملاذ الأخم والسيد الأكرم الشيخ عبد الوهاب العفيني وهو يرويه عن سيدى مجمد الأندلسي وهو قد أخذه بطريق الباطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله عبارة شيخنا العدوى رجه الله تعالى

(الفائدة الثالثة) في كشف الظنون عن اسماء الكتب والفنون دلائل الخيرات وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام أوله الجديلة الذي هدانا للاعان الى آخره للشيخ أبي عبد الله محد بن سلمان ابن أبي مكر الحزولي السملالي الشريف الحسني المتوفي سنة ٨٧٠ وهذا الكان آمة من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسها في بلاد الروم وعليه شرح بمزوج اطيف للشيخ مجد المهدى بن أحد بن على بن يوسف الفاسى سماه مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات وللدلائل اختلاف في النسخ لكثرة روايتها عن المؤلف رجه الله لكن المعتبر نسخة الشيخ أبي عبدالله مجد الصغير السهلي وكان من أكر أصحابه وكان المؤلف صححها قبل وفاته بثمان سنبن يعيني صحى يوم الجعة سادس ربيع الاول سنة اثنين وستين وتمانماية ولهاشر وح أخولكن المعتمد شرح الفاسي المذكور اتهت عبارة كشف الظنون \* وقال الامام محمد مهدى الفاسي في أوائل شرحه المنه كور المشهور عند قول صاحب الدلائل والصلاة على محمد نبيه أكثر النسخ على افراد الصلاة عن السلام كماهنا وهو الذي في النسخة التي صحيحها المؤلف وكتب على ظهرها وفي حواشها بخطه وسماها فيهذا التقييد بالسهلية وهي نسخة كبير تلاميذه الشيخ أبي عبدالله مجدالصغير السهلي رضي الله عنهما وكتبت قبل وفاة مؤلفها ثمان سنين اذذكر كأتبها انه أكملها نحي يوم الجعة سادس ربيع الاول عام اثنين وستين وتماعماية

انتهى \* وذكر في آخر الشرح انه نقــل تاريخ كـتابة النسخة السهلية المذكور عن جده أبي العباس أحد بن يوسف الفاسي قال وذكر غيره ممن قابل نسخته بها وتنبع مافها وقال أنه لم يزد علمها ولم ينقص أن نسخها وتصحيح الشيخ لحا كانعام عمانية وستين وعماعماية انتهى لكن قال الشارح الفاسي بعد عبارته السابقة في الجع بين كلام جده وغيره في تاريخ النسخة السهلية اما ان حروف سيتين وقع فيها بلي واندثار فكتبكل منهما على حسب ما تخيل او ان أحدهما كتب منها قبل وقوع ذلك مم كتب الآخ بعد وقوعه على التخييل وأما انهما نسختان اثنتان لسيدى الصغير ودليسل هذا عدم اتفاق الناقلين المذكورين في كتب الطرر فان كل واحد منهما انفرد بشئ لم يذكره الآخر مع اعتناء كايهما بذكر ماللشيخ في النسخة الما. كورة وذكر الجد طرة من كلام الشيخ وقال قيل انه من كلامه فهو عنده بواسطة وذكرها الآخ من غير واسطة وقد تتبعت هذا فذا في تقييد مالهما معا والله الموفق قال ثم أخبرني بعض النساخ من حفدة الشيخسيدي الصغير ان والده أخسره ان جدهم سيدي الصغير كان عنده نسختان الا انه قال احداهما بخط المؤلف والاخرى يخط غيره والله أعلم م أخبرني آخر عن والد ذلك الحفيد انه أخبره عن والده بما تقدم وكتب أيضا الشيخ رضي الله عنه على ظهمر نسخة أخى هذين البيتان

كتبت كتابى قبل نطقى بخاطرى \* وقلت لقلى انت بالشوق أعلم فبلغ سلاى يا كتابى وقل لهم \* مقامكم عندى عزيز مكرم وفى رواية معظم انتهت عبارة الشارح فى آخر شرحه المذكور (الفائدة الرابعة) يقول الفقير يوسف النبهانى قد وقعت لى والحد لله عدة نسخ من دلائل الخيرات قديمة صحيحة كل واحدة منها نعد فريدة فى بابها احداها النسخة السهلية المشهورة بالصحة وقد نوه بها الشارح الفاسى وغيره

كثيرا وهذه عبارة كاتب تلك النسخة الني كتبها في آخرها قال (كلت رواية سيدى محد الصغير السهلي لدلائل الخيرات عن سيدى محد بن سلمان الجزولي وهمذه الرواية هي التي يعبر عنها الشيخ الفاسي في كبيره تارة بنسخة الشيخ وتارة بالعتيقة وتارة بالسهلية وتارة بالمعتمدة وهي التي كتب علمها الشيخ المؤلف رضى الله عنه وصححها فهي أصح الروايات ولذلك اعتنى الشراح بتحريرها وتمييزها عن غيرها على بد أفقر العباد إلى الله تعالى محد بن أحد بن محد بن حسين بن ابراهيم البارودي غفر الله لهم آمين في ٢٧ صفر الخير سنة ١٢٧٦ وهي العشرون من النسخ التي تشرفت بدكاتها مها والجديلة رب العالمين وهو حسسي ونع الوكيل ولاحول ولا قوة الاباللة العلى العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا مجد وسلم ) انتهت عبارة كانب تلك النسخة بحروفها وقد أعارنها في المدينة المنورة العالم الفاضل الفقيه النبيه سيدي الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي المدرس في المسجد النبوي فصححت نسختي وقابلتها عليها مرتين بلأ كثرتم رجعتها اليه وهي في مكتبته الحافلة التي وقفها في المدينة المنورة وقد اطلعني علمها فرأيت فمها كثيرا من الكتب النفيسة النادرة أثابه الله الجنة وقد توفى فى المدينة فى أيام الحروب بعد اخراج أكثر أهلها منها رجه الله تعالى (الفائدة الخامسة ) في سبب تأليف دلائل الخيرات قال سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الصاوى المصرى في شرحمه على صاوات شيخه القطب الدردير ونقله عنه شيخنا الشيخ حسن العدوى في حاشيته على دلائل الخيرات انه الفها في فاس وان سبب تأليفها انه حضره أي الامام الجزولي وقت الصلاة فقام يتوضأ لها فلم يجيد ما يخرج به الماء من البيار فبينها هو كذلك اذ نظرت اليه صبية من مكان عال فقالت له من أنت فاخبرها فقالت له أنت الرجل الذي يثني عايك بالخـبر وتتحير فيما تخرج به المـاء من البـــثر وبصقت في البرُّر ففاض ماؤها حتى ساح على وجه الارض فقال الشيخ بعد ان فرغ من رضونه أقسمت عليك م فلت هذه المرتبة فقالت بكثرة الصلاة

على من كان اذا مشى فى البر الاقفر تعلقت الوحوش باذياله صلى الله عليه وسلم فلف يمينا ان يؤلف كتابا فى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(الفائدة السادسة) فى ترتيب صاوات دلائل الخيرات قال الشارح شرع أى صاحب الدلائل فى ذكر كيفيات المسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا منها بما صح عنه صلى الله عليه وسلم وخرج فى كتب الاسلام المعتمدة ونحوها ثم بما روى عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الفضلاء والاخيار والعلماء والابرار مما رتبوه فى أورادهم أوسطر وه فى تاكيفهم

(الفائدة السابعة) فى تقسيم دلائل الخيرات الى احزاب وارباع واثلاث قال الشارح الفاسى فى آخر الحزب الاول مانصه هذا آخر الحزب الاول على ماثبت فى النسخة السهلية فان تجزئة الكتاب بالاحزاب والارباع والاثلاث كذلك ثبت فى النسخة المذكورة والمعتبر فى ذلك من فصل الكيفية اذ ابتداء القراءة منه وهذا الحزب أزيد من الثمن ييسير على مقتضى نسبة تمام الحزب الثانى من تمام الربع الأول والله أعلم ومعنى الحزب الورد يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير ذلك وهو الطائفة من القرآن أو غيره يوظفها على نفسه يقرؤها انتهى

(الفائدة الثامنة) في ان المقصود من كتاب دلائل الخيرات هو من فصل كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الى آخر الكتاب قال الشارح اعلم ان هذا الفصل هو المقصود من الكتاب بالاصالة وهو الجيزا بالاحزاب والارباع والاثلاث حسبما ثبت ذلك في النسخة السهلية لانه منه تكون قراءة الكتاب وأما ماقبل ذلك فانما يقرأ في بعض الاحيان ليعلم علم ذلك وليزداد قار ثهر غبة وشاطا بقراءة الفضائل والاسماء و بعضهم يبتدئ من الاسماء استطابة لها لما تضمنته من ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فيصلى عليه مع كل امم بان يقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فيصلى عليه مع كل امم بان يقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم

أحد صلى الله عليه وسلم الى آخرها أو يقول اللهم صل وسلم على من اسمه مجد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على من اسمه أحد صلى الله عليه وسلم الى آخرها أو نحدو ذلك

(الفائدة التاسعة) يقول الفقير بوسف النهاني غفر الله له ولوالديه ولكل من دعالهم بالمغفرة يظهركي ان الامام الجزولي رضي الله عنه بعبد تاليفه لدلائل الخيرات صار يكر و نظره علمها وكلا ظهر له تسديل لفظ بأخر يسدله و رويه عنه أصحابه بعد ان تكون النسخ انتشرت على اللفظ الاول م وم الى حين وفاته رضي الله عنه ولذلك وقع الاختلاف الكثيرفي نسخ الدلائل بحيث لايشهها في ذلك كتاب ولكن الامر فيه سهل فأن النسخ الاولى التي جرى عليها المؤلف في الاول هي في نفسها محيحة وان ترجح عنه خلافها بعد ذلك فما هو الا من قبيل الحسن والاحسن كلفظ النيُّ ان كان مهموزا أوغيير مهموز فهـو صحيح على كل حال وانما وقع الاعتماد على النسخة السهلية أكثر من غيرها لكونها نسخة أجل تلاميـ المؤلف سيدى مجد السهلي الصغير ووجد علمها خط المؤلف نفسه وكتبت قبل وفاته بمدة غير طويله اذا علمت ذلك فاعلم انى وان كنت أرجح كغيرى النسخة السهلية التي محدث علما نسختي فلا أفول ان ماعداها من النسخ التي اعتمد الشارح الفاسي وغيره صحتها لايعول علها اذا خالفت السهلية في بعض الالفاظ اذا كانت موافقة للغة العربية وليس فها لحن ولا غلط يعباً به بل أقول بجوز ان تكون علدة نسخ صحيحات وهي كلها من وضع المؤلف ويكون اختلافها بالزيادة أوالنقص أوبعض الحركات مبنيا على أكرر نظره علىهاالمرة بعد المرة وترجيحه لفظا على آخر فهى كلها اذا كانت موافقة للغة العربية معتبرة واذا كان ذلك اللفظ في صلاة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوبعض الاكابر فيحتمل ان يكون في ذلك اللفظ عـدة روايات جرى المؤلف على بعضها تارة ثم ترجم عنده رواية أخرى ويكون الكل

معيحا والقارئ مأجور على كل مال نع قد يترجح بعض الالفاظ الواقعة في غير السهلية على مافيها من جهة كثرة الاستعمال أولسب آخر فن ذلك لفظ الني فانه في النسخة السهلية بالممزة بعد الياء ووجد كذلك مخط المؤلف فها وكذلك جعه الانبئاء وأنبئائك وجيع النسخ غير السهلية بالباء بدون همزة وكلاهما صحيح وفي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قراءتان سبعيتان بالهمز وعدمه واكن تسهيل الهمزة بالياء هو الغالب في الاستعمال ولا سيا في الجع ومن ذلك لفظ رضي في نحو قوله اللهم صل على سيدنا مجمد رضي نفسك فانه في السهلية رضاء بلمد وفي النسخ الاخرى رضي بالقصركما هو الروالة في حديث سبحان الله ومحمده عدد خلقه ورضي نفسه والمد وان كان جائزًا الا أن القصر أكثر استعمالا نعم ربما طرأ سبب يترجم معه المد كما اذا كان هناك سجع فيمد مراعاة له ويترجح القصر فما عدا ذلك وهناك ألفاظ قلبلة وقعت في النسخة السهلية لايجوزها اللغبة مثل مما الملك الواقع في صيغة اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة ومها الملك فقد وقع في السهلية وحدها بالهمزة بعد الالف وهو لاوجه له كما قال الشارح الفاسي فهذا لابوافق عليه لانه خطأ مجمول على السهو يقينا وقريب منه لفظ الباوي فانه مقصور في اللغة وقد وقع ممدودا في النسخة السهلية وغسرها في مواضع فيا كان فيم مراعاة السجع فهو من قبيل مراعاة وزن الشعر يجوز فيمه مد المقصور وما كان مقارنا للفظ ممدود مثل البلاء يكون لمده نوع مناسبة وما خلا عن ذلك فالقصر فيه لازم على أصله والام في ذلك سهل والله أعلم (الفائدة العاشرة) في رؤيا نبوية في زيادة الواوقبل وصلى الله على سدنا محد الواقع بصد البسملة في أول الدلائل قال الشارح الفاسي والمختار اثبات الواولما ذكره الشيخ أبو عبد الله الخروبي في كتابه كفاية المريد وحلمة العبيد عن شيخه أبي عبد الله مجد بن منصور الحلي عن شيخه أبي

زيد الثعالي عن شيخه أبي جعة المقرى ان الني صلى الله عليه وسلم أمره

بذلك في النوم قال الشارح الفاسي بعد نقله ماذكر وهذه المسألة بما يعمل فها بالرؤيا ونحوها

(الفائدة الحادية عشرة ) في حكمة ذكر أسهائه الشريفة صلى الله عليه وسلم فی کتاب دلائل الخیرات قال الشارح وجه ذکر أسمائه صلی الله علیه وسلم كانها فصل وتمَّة من فضائله صلى الله عليه وسلم أن أسماء و صلى الله عليه وسلم نعينه وتشخصه وبحصل بها معرفة نامة به صلى الله عليه وسلم وباسمائه وصفاته وتعظيم قدره عند خالقه وقدقال في الشفاء ومن تخصيصه تعالى له صلی الله علیه وسلم ان ضمن أسهاءه ثناءه وطوی اثناء ذکره عظم شکره ومعرفته صلى الله عليه وسلم مقصودة لذاتها ثم معرفة انله أسهاء كثيرة تدل على عظمه وبذلك بحصل تعظيمه ويزيد في محبته ثم معرفتها تفصيلا يفيد ز بادة في محبته وتعظيمه أيضا وتحمل على الا كشارمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم هذه الامهاء المذكورة كثير منها متفرق في الكتاب في كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسم فقدمت هنا ليكون المصلى القارئ لفصل الكيفية من تقدم له العلم بتلك الاوصاف التي تذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها أسماؤه عليه الصلاة والسلام وهكذا عقد الفاكهاني في كتابه الفجر المنير بابا في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكذا أبو الخبر السخاوي في القول البديع والله أعلم بمقاصد الجيع ثم قال الشارح واختار المؤلف رضي الله عنه ماجعه الشيخ أبو عمران الزناتي رجه الله وتبعه على ترتيبه ولفظه وقد قال أبو عمران رحه الله تعالى قد اجهدت نفسي واضنيت عنسي واعملت فكرى، فما مضى من عمرى، طمعا في جع أسماء الرسول، والاحاطة منها بالمني والسول \* فطالعت كتب من مضي \* وحديث من بختار نقله و يرتضي \* فاجتمع لى بكد وجدي وضر بي غورا بعد نجد، ما ثنان وواحد ثم صردها كما أتى بها المؤلف يعنى صاحب دلائل الخبرات

يقول الفقير يوسف النبهائي غفر اللةله ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة ثم

أوصلها الحافظ السيوطى فى كتابه الحدائق فى أسماء خبر الخلائق صلى الله عليه وسلم الى أكثر من ثلاثمائة اسم وأوصلها فى كتابه البهجة السنية الى نحو الجسمائة وأوصلها الحافظ السخاوى فى كتابه القول البديع فى الصلاة على النبى الشفيع صلى الله عليه وسلم الى أكثر من أر بعمائة وخسين اسما وأخذها منه الامام القسطلانى فوضعها فى كتابه المواهب اللدنية كما هى مم ان شارحها الامام الزرقانى أوصلها الى أكثر من ثما نمائة اسم وأخذتها انا منه بعد اطلاعى على جميع الكتب المذكورة وزدت من كلام غبرهم أسماء لم بذكروها وبعد ان حذف منها الا عجميات بقي منها نحو ثما نمائة وثلاثين اسما فنظمتها بارجوزة بديعة فى نحو ثلاثمائة بيت قلت فها

سميتها باحسن الوسائل ، في نظم أسماء الذي الكامل

صلى الله عليه وسلم وذكرتها منثورة مع الاعجميات على حروف المعجم مع زيادة بعض الفوائدفى مختصر سميته ( الاسمى فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسما) وهو مطبوع مع الارجوزة والجد لله رب العالمين

(الفائدة الثانية عشرة) فيا يقصده المصلى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الشارح الفاسى يوجد فى طرة هذا المحل من بعض النسخ العتيقة يعنى عند فصل كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة لبعضها على بعض مانص مجموعه يقصد المصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله تعالى وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا اليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك ونحو هذا قال الشارح بعد ماذكر وهذه المقاصد بعضها أعلى من بعض وهي كلها أعلى من العمل على الاجور لان صاحب ذلك عامل على حظ نفسه و واقف معها والعامل على ذلك لم يقم بحق أوصاف مولاه ولا أوصاف نبيه صلى الله عليه وسلم وحسنه واحسانه وعظم قدره انتهت عبارته

( الفائدة الثالثة عشرة ) في استحسان زيادة لفظ سيدنا فيجيع

الصاوات الخالية منها من المأثو رات وغيرها يقوال الفقير يوسف النهاني غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة قد بسطت الكلام على ذلك في مقدمة كتابي سعادة الدارين في الصلاة على شيد الكونين صلى الله عليه وسلم فقلت المسألة الثانية في زيادة الفظ سيدنا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ السيخاري في القول السديع ذكر الجمد اللفوي وهو صاحب القاموس ماحاصله ان كثيرا من الناس يقولون اللهم صل على سيدنا مجد وان في ذلك عثا أما في الصلاة يعنى ذات الركوع والسحود فالظاهر انه لابقال اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر الصحيح وأما في غير الصلاة فقد انكر صلى الله عليه وسلم على من خاطبه بدلك كما في الحديث المشهور وانكاره يحتمل أن يكون تواضعا منه صلى الله عليه وسلم أوكراهية منه ان يحمد ويمدح مشافهة أو لغير ذلك والا فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وقوله للحسن ان ابني هذا سيد وقوله لسعد بن معاذ قوموا الى سيدكم وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله عليه وسلم ياسيدى في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة وقول ابن مسعود اللهم صل على سيد المرسلين وفي كل هذا دلالة وانحة و براهين لأئحة على جواز ذلك (بل استحسانه) والمانع عتاج الى اقامة دليل سوى ماتقدم لانه لاينهض دليلا مع حكايته الاحتمالات المتقدمة \* وقد قال الاسنوى رجه الله في المهمات في حفظي قديما ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه أعنى الاتيان بسيدنا قبل محمد في التشهد على أن الافضل هل هو ساوك الادبأو امتثال الامر فعلى الاول مستحب دون الثانى لقـوله صلى الله عليـه وسلم قولوا اللهم صل على مجد \* ثم قال الحافظ السيخاوى وقول المصلين اللهم صل على سيدنا محد فيه الاتيان بماأمها به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فيا يظهر من الحديث السابق يعني ماورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا وهو أصح أحسنوا الصلاة على نبيكم انتهى كلام

الحافظ السخاوى في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وهو من أجل الكتب التي الفت في هذا الشأن ، واتفق الامامان الشمس الرملي والشهاب ابن حبر على استحباب زيادة السيادة في الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في التشهد وغيره \* وقال الشيخ مجد الفامي في شرح دلائل الخيرات الصحيح جواز الاتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما بما يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم وإيثار ذلك على تركه ويقال في الصلاة وغبرها الاحيث تعبد بلفظ مار وي فيقتصر على ماتعبد به أو في الرواية فيؤتى مها على وجهها قال البرزالي ولاخلاف ان كل مايقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في حقه عليه الصلاة والسلام انه يقال بالفاظ مختلفة حتى بلغها ابن العربي مائةفاكثر وقال صاحب مفتاح الفلاح (هوابن عطاء الله الاسكندري) واياك ان تترك لفظ السيادة ففيه سر يظهر لمن لازم هذه العباده انتهى \* وسئل السيوطي عن حديث لانسيدوني في الصلاة فأجاب بانه لم يرد ذلك قال واعما لم يتلفظ صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكراهيته الفخر ولهذا قال انا سيد ولدآدم ولا فروأما نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره ولهذا نهاناالله تعالى ان نناديه بأسمه صلى الله عليه وسلم فقال لاتجعاوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضا مع وقال الشيخ الحطاب الذي يظهرلى وافعله في الصلاة وغيرها الاتيان بلفظ السيدقال والذي جرى عليه عمل الامة زيادة السيادة في غير الوارد وتركها فما ورد اتماعا للفظه وفرارامن الزيادة فيه اكمونه خرج مخرج التعليم ووقوفاعند ماحد لهم وكذا قال سيدى أحد زروق ثم قال الحطاب وعلى هذا درج صاحب دلائل الخيرات رضى الله تعالى عنه فأنه اثبت اللفظ الوارد من غير زيادة سيادة وزادها في غير الوارد الكن هذا بحسب الوضع في الخط اما من حيث الاداء فالاولى ان لانعسرى عنها في الوارد وغيره انتهى ملخصا من كنو ز الاسرار للهار وشي وكتاب الرماح لعمر الفوتي ، قال صاحب كنوز

الاسرار بعد ذكره ماتقدم عن الحطاب وسينل شيخنا العياشي حفظه ألله تعلى عن زيادة السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السيادة عباده قال الهاروشي فلت وهو بين لان الملي انما يقصد بصلاته تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلا معنى حينئذ لترك التسييد اذ هو عين التعظيم انتهى \* وقال الشهاب ابن حجر المكي في الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم في زيادة سيدنا قبال مجد خلاف فاما في الصلاة فقال المجد اللغوى الظاهر انه لايقال اقتصارا على الوارد وقال الاسنوى في حفظي ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على الافضل امتثال الامر أوساوك الادب فعلى الثاني يستحب اله قال ابن حجر بعده وهذا هو الذي ملت اليه في شرح الارشاد وغيره لانه صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر يؤم الناس فتأخر أمره ان يثبت مكانه فلم يمتشل ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فابدى له انه أيما فعله تأدبا لقوله رضى الله عنه ما كان لابن أبي قافة أن يتقدم بين يدى رسول الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا فيه دليل أى دليل على أن ساوك الادب أولى من امتثال الامر الذي علم عدم الجزم بقضيته قال ابن حجر ثم رأيت عن ابن تمية انه أفتى بتركها وأطال فيه وان بعض الشافعية والحنفية ردوا عليه وأطالوا في التشنيع عليه وهو حقيق بذلك وورد عن ابن مسعودم فوعا وموقوفا وهو أصح حسنوا الصلاة على نبيكم وذكر الكيفية وقال فهاسيد المرسلين وهو شامل للصلاة وخارجها \* وعن المحقق الجلال المحلي أنه قال الادب مع من ذكره صلى الله عليه وسلم مطاوب شرعا بذكر السيد فني حديث الصحيحين قوموا الى سيدكم أي سعد بن معاذ وسيادته بالعلم والدين وقول المصلى اللهم صل على سيدنا محمد فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فما يظهر من الحديث السابق انهى كلام ابن حجر في الدر النضود • قلت ويما يستدل به لذلك ماحكاه في آخر الكتاب المذكور في معرض فدائه صلى الله عليه وسلم باسمه وكنيته عن قنادة انه قال أمر الله تعالى ان

يهاب نبيه وان يبنجل و يعظم وان يسود ه والحق ان تسهيده حسن فىكل حال صلى الله عليه وسلم انتهت عبارة كتابى سعادة الدارين وهى لاتحتاج للزيادة فى استحسان لفظ السيادة لسيد المرسلين والخلق أجعين والحد لله رب العالمين ( الفائدة الرابعة عشرة ) فى تخريج الاحاديث المذكورة فى دلائل الخيرات

(١) حديث جاء ذات يوم والبشرى نرى فى وجهه صلى الله عليه وسلم رواه النسائى وغيره عن أبى طلحة رضى الله عنه باسناد جيد

(٢) حديث ان أولى الناس بى أكثرهم على صلاة لم يذكر الشارح الفانى تخريجه

(٣) حديث من صلى على صلت عليه الملائكة رواه الامام أحد والطبراني بسند حسن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه

(٤) حديث بحسب المرء من البخل ان أذكر عنده ولا يصلى على قال العراق أخرجه قاسم بن أصبغ عن الحسن بن على رضى الله عنهما ورواه النسائى وغيره من حديث أخيه الحسين وضى الله عنه بلفظ البخيل مرز ذكرت عنده فلم يصل على وقال الترمذي حسن صحيح

(ه) حديث أكثروا الصلاة على بوم الجعة رواه كثيرون بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة عن أنس وغيره وأسانيد بعضها صحيحة على شرط البخارى عن أوس بن أوس الثقفي رضى الله عنه

(٦) حديث من صلى على من أمنى كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات رواه بزيادة ونقص كثيرون عن أنس وغيره بأسانيد محيحة وغيرها

(٧) من قال حاين يسمع الأذان والاقامة الى آخره رواه كثيرون منهم البخارى عن جابز ومسلم عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما بألفاظ مختلفة وزيادة ونقص

(٨) حديث من صلى على فى كاب لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام اسمى

في ذلك الكتاب رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٩) حديث من صلى على يوم الجعة مائة مرة غفرت له خطيئة نمانين سنة أخرجه الديلمي عن أنس رضي الله عنه

(١٠) حـديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نور على الصراط أخرجه الدارقطني عن أبي هر برة رضي الله عنه

(١١) حديث من نسى الصلاة على أخطأ طريق الجنة أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما

(١٢) حديث جاءنى جبر بل عليه السلام وقال يامجد لايصلى عليك أحدد الا صلى عليه سبعون ألف ملك قال جبر أخرجه صاحب الشرف عن عبد الرجن بن عوف رضى الله عنه

(۱۳) حديث أكثر كم على صلاة أكثركم أزواجا في الجنة نقله السخاوي عن صاحب الدر المنظم

(١٤) حديث من صلى على تعظيا لحقى الى آخره ذكره جـــرعن أنس رضي الله عنه

(١٥) حديث ليردن على ألحوض يوم القيامه أقوام ما أعرفهم الا بكثرة الصلاة على ذكره القاضى عياض في الشفا ولم يخرجه السيوطي

(١٦) حــديث من صلى على مرة الى آخره ذكر جبر منه طرفا الى قوله ومن صــلى على ألفا حرم الله لحــه وعظامه على النار ونســبه لروابة أنس رضى الله عنه

(١٧) حديث مامن عبد صلى على الا خرجت صلاته من فيه الى آخره قال الشارح هذا لم أجده

(١٨) حديث من صلى على يوم الجعة مائة مرة الى آخره أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن على رضى الله عنه

(١٩) حديث لايؤمن أحدكم حنى أكون أحب اليه من نفسه الى آخره رواه الشيخان وغيرهما عن أنس رضى الله عنه (۲۰) حديث عمر أنت أحب الى يارسول الله من كل شئ الا نفسى رواه البخارى عن عبد الله بن هشام ولم بذكر الشارح الفاسى ولاشيخنا العدوى في حاشيته تخريج الاحاديث المذكورة بعد هذا الحديث

(الفائدة الخامسه عشرة) في ترجة مؤلف دلائل الخيرات قال الامام الفاسي في شرحه هوالشيخ الامام العالم العامل الولى الكبير الكامل العارف المحقق الواصل قطب زمانه وفر مد عصره وأوانه أبو عبد الله محمد بن سلمان الجزولي السملالي الشريف الحسني كان رضي الله عنه في عداد جزولة ثم في سملالة منهم وهي قبيلة من البربر بالسوس الاقصى وطلب العلم بمدينة فاس وبهاألف كابه دلائل الخبرات فيها يقال ويقال أيضا انه جعمه من كتب خزانة جامع القروبين بهائم رجعمن فاسالي الساحل فلتي به أوحدوقته الشيخ أباعبدالله محمد بن عبد الله الصغير من أهمل رباط بنط وهو عمين القصر قرية بساحل بلاد أزمور لقيه ببلاد دكالة فأخذ عنه ثم دخل الشيخ الجزولي الخاوة للعبادة نحو أربعة عشر عاما ثم خرج للانتفاع به وكان بثغر آسفي فأخذ في نر بيــة المريدين وتاب على يده هناك خلق كـثير وانتشر ذكره في الآفاق وظهرت له الخوارق العظيمة والكرامات الجسيمة والمناقب الفخيمة التي تحار الاذهان الثاقمة فهاوتجز العقول الزكية عن تلقها وكان واقفاعند حدود الله عاملا بكاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير الأوراد ثم أخرجه صاحب آسني فانتقل الى الموضع المعروف بافغال من بلاد مترازة فأقام به على حالته من تربية المريدين وارشادهم الى سبيل الهدى فاستنارت لهم ببركته الانوار وظهرت لهم معالم الاسرار وانتشر به الفقراء واللهج بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر بلاد المغرب وسار ذكره في جبع آفاقه وسار أنباعـ في كل ناحية وحييت به البلاد وجــــد الطريقة بالمغرب بعد دروس آثارها وخبو أنوارها خلف كثيرا من المشايخ وكان فياض المدد والامداد كثير النفع للعباد وكان يبعث أصحابه في البلاد

منهم الشيخ أبو عبد الله محمد الصغير السهلي والشيخ أبومحمد عبد الكريم المنذاري كل واحد في ملا من أصحابه مدعون الناس الى الله تعالى ويجلبونهم الى طريق الله فكثر دخوطم في طريقه وتزاجوا عليه وأتوه من كل ناحية حتى لقد ذكر بعضهم أنه ورد على الشيخ من طالبي القرب إلى الله تعمالي وابتغاء ثوابه خلق كشــيرحتي اجتمع من الريدين بين يديه اثنا عشر ألفا وسنائة وخسة وستون كالهم بمن نالمنه خيرا جزيلا على قدر مراتمهم وقربهم منه تم توفي رضي الله عنه باف غال مسموما في صلاة الصبح اما في السحدة الثانية من الركعة الاولى أو في السجدة الاولى من الركعة الثانيةسادس عشر ربيع الاول عام سبعين بمهملة فوحدة وتمانمائة ودفن لصلاة الظهر من ذلك اليوم بوسط المسجد الذي كان أسسه هذالك قال الشارح بعد ماذ كر ووجدت بخط بعضهم انه لم يترك ولدا ذكرائم بعد سبع وسبعين سنة من مو ته نقلمن سوس الى مراكش فدفنوه برياض العروس منها و بني عليه بيت فلما آخرجوه من قبره بسوس وجلدوه كهيئته يوم دفن لم تعد عليه الارض ولم يغير طول الزمان من أحواله شيأ وأثر الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحاله نوم موته اذ كان قريب عهد بالحلق ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه عاصرا بها فصر الدم عماتحتها فلما رفع أصبعه رجع الدم كما يقع ظاهرة والناس يزدجون عليه ويكثرون من قراءة دلائل الخرات عنده وثبت ان رائحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته رضي الله عنه شاذلية وله كارم كثير في الطريق قيده الناس عنه يوجد متفرقا بأيدى الناس وله تأليف فى التصوف وحز به الموسوم بحزب سبحان الدائم لايزال ولههذا الكاب انتهت ترجته بحروفها من شرح الفلمي رجه الله تعالى ومنها يعلم انه كان من أكار أولياء الله تعالى رضي الله عنه واذلك كان الاقبال على كتابه هذا دلائل الخبرات من جيع الامة الحمدية جمعاعليه في جيع الاقطار والأعصار منزلة سيدنا محدا لحبيب المحتار صلى الله عليه وسلم

الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات دلائل الخيرات



(١) قوله رصلي الله على سدنامجد هو هكذا بالواو واثباتها بأمرالني صلى الله عليه وسلوفي رؤيامنامية ليعض الصالحينوانكانت الواوغير ثابتة في أصل الندخ كاقاله الثارحالفاسي (٢) قولهوالصلاة على محدنسه في بعض النسيخ تقدم نسه والاوئان جعوث وهوالصنم وعلىآله فى بعض النسخ الصحيحة وأصحابه (٣) قوله و بعد هذا فالغرضوفي بعض النسخو بعد فالغرض يوقوله وفضائلها نذكرها هو بالرفع وفي بعض النسيخ بالجروف بعضها بالنصدوفي بمنا أذ كرها

ومعسني المختار المنتخب والابتغاء الطلب وفي نسخة التغاء مرضاة الله (١) قوله فصل في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم معنى الصلاة من الله تعالى الرحة المقررنة بالتعظيم ومن اللائكة الاستغفار ومن الآدمين التضرع والدعاء وقوله و بروىوفى نسخةوروى (٢)قوله والبشرى ترى فى وجهه أى یری آثرها وهـو البشر ومعناه طلاقة الوجه ونضارتهأما البشرى فعناها الخيرالسار (٣) وقوله فقال أما ترضى في بعيضي النسيخ باسقاط الهمزة وفي بعضها فقاللى زيادةلى

مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ ﴿ وَسَمِّيْنَهُ ﴾ بِكِنَابِ دَلاَ اللهِ الْخَبْرَاتِ وَشُوَارِقِ الأَنْوَارِ \* فِي ذِكْرِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْخُنَارِ \* ابْنِغَاءً لِمَرْضَاةِ اللهِ تِعَالَى وَتَحَبَّةً النَّبِيِّ الْخُنَارِ \* ابْنِغَاءً لِمَرْضَاةِ اللهِ تِعَالَى وَتَحَبَّةً فِي رَسُولِهِ الْكَرِيمِ (ثُمَّدٍ) عَلِيَّةٍ تَسْلِيهاً \* وَاللهُ فِي رَسُولِهِ الْكَرِيمِ (ثُمَّدٍ) عَبِيلَةٍ تَسْلِيهاً \* وَاللهُ السَّوُولُ أَنْ يَجْعَلَنَا لِسُنَّنَهِ مِنَ التَّابِعِينَ \* وَلِدَاتِهِ السَّوُولُ أَنْ يَجْعَلَنَا لِسُنَّنَهِ مِنَ التَّابِعِينَ \* وَلِدَاتِهِ السَّوُولُ أَنْ يَجْعَلَنَا لِسُنَّنَهِ مِنَ التَّابِعِينَ \* وَلِدَاتِهِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْخَبِينَ \* فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٍ لاَ إِللهِ النَّهِ مِنَ الْمَالِمِ مِنَ النَّابِعِينَ \* وَلَا عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمَ الْمَوْلِيمِ النَّهِ الْعَلِيمِ النَّهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ النَّهِ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلِيمُ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمُ الْعَظِيمِ اللهَ اللهِ الْعَلَيمُ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَلَمُ الْعَظِيمِ الْعَلَيْ الْعَظِيمِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاعِلَا عَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ ال

#### ﴿ فَصُلُّ (١) فِي فَصْلُ ِ الصَّلَّاةِ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْتُ ﴾

قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِماً \* وَيُوْوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ جَاءَ ذَاتَ يَوْمِ تَسُلِماً \* وَيُوْوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ جَاءَ ذَاتَ يَوْمِ وَالْبُشْرَى (\*) تُركى فى وَجَهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاء فِي وَالْبُشْرَى (\*) تُركى فى وَجَهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاء فِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ (\*) أَمَا تَرْضَى يَا مُكَنَّدُ أَنْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ (\*) أَمَا تَرْضَى يَا مُكَنَّدُ أَنْ لَا صَلَيْتُ عَلَيْهِ لِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَحَدُ مِنْ أُمَنِّكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَعَدُهُ مِنْ أُمَنِّكُ إِلَا عَلَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(١) قوله ان أولى الناس بى أى أقربهم الى وأخصهم بى ٧ قوله مادام يصلى وفى بعض النسخ ماصلى على ٣٠ وقوله فليقلل أوليكثر (٢٦) الفعلان بالتضعيف فى النسخ المعتمدة عقوله

عَشْراً وَلا يُسلِّم عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّنْكَ إِلَّا سَأَمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً \* وَقَالَ عِلَيْ إِنَّا أُولَى (١) النَّاسِي أَكْثُرُهُمْ عَلَى صلاةً \* وَقَالَ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلْتَ عَلَيْهِ اللائِكة مادَامَ يُصلِّي (١) عَلَى فَلْيُقَلِّلُ (١) عِنْ دَ ذلك أَوْ لِيُكُنَّرُ \* وقالَ عَلَيْقِ مُحَسَّ (١) المَرْءِ مِنَ الْبُخُلُ أَنْ أَذْ كُرَ عِنْدُهُ وَلا (٥) يُصلِّي عَلَى \* وقالَ عَلَيْ أَكْثُرُوا الصَّلاةَ (٦) عَلَيْ يَوْمُ الْجُمْعَةُ \* وقالَ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ أُمَّتِي كُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ \* وَتُحْيِتْ عَنْهُ عَشْرُ سِيِّنَاتِ \* وقالَ عِلَيْ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الأَذَانَ وَالإَقَامَةُ ٱللَّهُمَّ رَبَّ هُذِهِ الدَّعْوَةِ (٧) النَّافِعَةِ وَالصَّلَاةِ الْفَاتَّمَةِ آتِ مُحَدًّا الوَسِيلة والفَضِيلة وأَبْعَثُهُ مَقَاماً مُمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ (٨) لَهُ شَفَا عَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ \* وقالَ عَلَيْهُ مِنْ صَلَّى عَلَيَّ فَي كِتَابِ لَمْ تُزَلِ (1) اللَّائِكَةُ تُصَلِّى

عسب المؤمن في بعض النسخ عسب المرءأى كافسه وفي بعض النسيخ حسب المرابحذف الياء والصحيح ثبوتهاه وقوله ولا يصلي على في نسخة فلا يصلي على رفى أخرى ولم وفى أخرى فلم وقوله أكثروا الصلاةعلى في بعض بعض النسيخمن الصلاة بوقوله الدعوة النافعة وفي روابة المخارى التامةوهي الأذان لان فسه دعوة التوحيد وهي لااله الاالله ومثله الاقامة والوسيلة أعلادرجةفي الجنة والفضيلة

المرتبة الزائدة على سائر الخلق والمقام المحمود الشفاعة العظمى ٨ قوله حلت لى المشفاعتي أى استحقت ووجبت ٩ وقوله لم تزل الملائكة تصلى عليه هكذا في النسخ المعتمدة

المعتمدة وفي بعض النسخ باسقاط الف مر ٢ وقوله فلدكثر بالصلاة لمنقول عن الداراني فلسدأ بالصلاة ٣ وقوله وليختم وفي نسخة فليتم غوقوله من أن مدع سقطت من بعض النسخ والصحم ثبوتها ٥ قـوله خطيئة عانينسنة في بعض النسخ خطيئات وقوله لم يكن من أهل النار وفى نسخة فلايكون ٧ قوله قال رسول الله وفي نسيخة قال قالرسولاللهصلي الله عليه وسلم وقوله لا يصلى عليك أحد هكذا في النسخة السهلية وهدوفي أكثرالنسخ بلفظ

عَلَيْهِ مَا دُامَ اسْمَى فَي ذَلِكَ الْكِتَابِ \*وقَالَ أَبُوسُلَمْانَ الدَّارَانِي مَنْ أَرَادَأَنْ يَسَأَلُ اللهُ عَاجِنَهُ (١) فَلْيُكُثُرُ (٢) بالصلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَسَأَلِ ٱللهَ حَاجَنَهُ وَلْيَخْتِمْ (٣) بِالصلاَّةِ عَلَى النَّيِّ عِلَيْ فَإِنَّ اللَّهُ يَقْبَلُ الصَّلا تَيْنِ وَهُو أَكْرَمُ مِنْ (اللهُ يَدَعَ ما بَيْنَهُمَا وَرُوىَ عَنْهُ عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجَمْعَةِ مانَةُ مَرَّة غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَةُ (٥) ثَمَانِينَ سَنَةً \* وَعَنْ أَى هُرُونَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ قَالَ المُصلِّى عَلَى نُورْ على الصِّراطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّراطِ مِنْ أَهْلِ النُّورِ لَمْ يَكُنْ (٦) مِنْ أَهْلِ النَّارِ \* وقالَ مِلْ مَنْ نَسِيَ الصلاةُ عَلَى فَقَدْ أَخْطاً طَرِيقَ الجُنة وَإِمَا أَرَادَ بِالنِّسْيَانِ الثَّرْكَ وَإِذَا كَانَ التَّارِكُ مُخْطِيٌّ طُرِيقَ الْجُنَّةِ كَانَ المُصلَّى عَلَيْهِ سَالِكُمَّ إِلَى الْجُنَّةِ \* وَفَى رِواَيَةٍ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ يَا حُمَّدُ لَا يُصِلِّي (١) عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ

سَبِغُونَ أَلْفَ مَلَكِ وَمَنَ '' صَلَتْ عَلَيْهِ اللَّاكَ كَةُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \* وَقَالَ عَلِيَّةً أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ ملاةً أَكْثُرُكُمْ أَزْواجافي الجنة \* وَرُويَ عَنْهُ عِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّاةً لَعَظْمًا لَحَقَّى خَلَقَ اللَّهُ ۚ عَنَّ وَجَلَّ مِن وَلِكَ الْقُولِ مَلَكًا لَهُ جِنَاحٌ (١٠) بِالْمُشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْغُرْبِ وَرِجْلاًهُ مَقْرُورَنَانِ "" في الأرْض السَّالِعَة السُّفلي وَعُنْقَةُ مُلْتُويَةً (الْمَحْتَ الْعَرْشُ يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ صَلِّ عَلَى عَبْدى كَمَا صَلَّى عَلَى نَدِيِّي (٥) فَهُوَ يُصَلِّى عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَة وَرُويَ عَنْهُ عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ لَيْرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقُواَمْ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكُثْرَةِ الصلاةِ " عَلَى \* وَعَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَى عَلَى مَرَّةً وَاحدَةً صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ \* وَمَنْ صَلَّى عَلَيٌّ عَشْرَ مَرَّاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَانَّهُ مَرَّةً \* وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَا نَهُ مَرَّةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* وَمَنْ صَلَّى عَلَى أَلْفَ مَرَّةٍ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ

١ قوله ومن صلت علهاللاتكة هكذا هو في النسيخة السيلية وغالب النسخ وفي لعضهاومن صلى علمه الملك واللفظ الاولهوالذيذكره ابن فرحون وكانه منكارمهقالهانشارح ٧ قـولهله جناح بالمشرق هكندا في النسخة السهلمة وغيرهامن النسخ المعتمدة وفي بعض السيخ جناحـه بالمشرق ٣ وقوله ورحلاهمقر ورتان أى المتان وفي بعيض النسيخ مغروزتان عوقوله وعنقهملتو بةرفي نسيخة ملتو ووقوله كاصلى على نسى وفي نسيخةز يادة كحمد (صلى الله عليه وسلم) ٢ وقوله مكثرة الصلاة على وفي نسخة صلاتهم

١ قوله وجاءت صلاته وفى نسخة صاواته ٢ وقوله على نور هكذا فالنسخ المعتمدة مدون ألف وقدأ وله الشارح القامي وشيخنا العدوىفي حاشبته والظاهرانه سهو من الناسخ الاول وتبعوهوفي نسخة نورا بالالف وفي نسخة لهانور ولا اشكال فهما ٣ قوله بكل صلاة صلاها وفي نسخة okala!" غ وقوله قال الني وفي بعض النسيخ وقال وفى بعضها اسقاط لفظ النبي وقوله بسبعين ألف لغات هكذا بالجع قال الشارح الفاسي والصوابمن جهة العر سة الافرادكا هوفي بعض النسخ

وَثَبُّتُهُ بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ عِنْدُ الْسَأْلَةِ وَأَدْخَلَهُ الْجِنَّةُ وَجاءَتْ صَلَاتُهُ (١) عَلَيَّ نُوراً (٢) لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى الصِّراطِ مَسِيرَةً مُمْسِمانَةٍ عام وَأَعْظَاهُ اللهُ بِكُلِّ صَلاةٍ صَلاهًا (٣) قَصْراً فِي الْجَنَّةِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كُثْرَ \* وقالَ ( \* ) النَّبِيُّ عِظْيَةٍ ما مِنْ عَبْدُ صَلَّى عَلَى إِلا خَرَجَت الصلاةُ مُسْرِعَةً منْ فيهِ فَلاَ يَبْقَى بَرْ وَلاَ بَحْرْ وَلاَ شَرْقُ ولاَ غَرْبُ إِلَّا وَ عُنُّ بِهِ وَتَقُولُ أَنَا صَلاَّةً فَلاَنِ ابْنِ فَلاَنِ صَلَّى عَلَى حُمَّدِ الْخُنَارِ خَنْرِ خَلْقِ اللَّهِ فَلاَ يَبْقَى شَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَتُخْلُقُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ طَأَمُّ لَهُ سَبْغُونَ أَلْفَ جَنَاحٍ فِي كُلِّ جَنَاحٍ سَبْغُونَ أَلْفَ رِيشَةِ فِي كُلِّ رِيشَةٍ سَبْغُونَ أَلْفَ وَجْهِ فِي كُلِّ وَجُهُ سَبِعُونَ أَلْفَ فَمْ فِي كُلِّ فَمْ سَبْغُونَ أَلْفَ لِسَانَ كُلُّ لِسَانَ يُسَبِّحُ اللهُ تَعَالَى بِسَبْعِينَ أَلْفَ الْمَاتِ (٥) وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثُوَابَ ذَلِكَ كُلَّهِ \* وعَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٦) قَالَ رسُولُ

٢ وقوله قال قال رسول الله في نسيخة انه قال

الله عليه من صلى على يَوْمَ الجُمْعَةِ مائةٌ مَنْ صَلَّى عَلَيْ يَوْمَ الجُمْعَةِ مائةٌ مَنْ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُورٌ لَوْ قُسِمَ ذَٰلِكَ النُّورُ كَيْنَ الْحَلْق كُلُّهِم (١) لُوَسِعَهُم \* ذ كرَ في أَعْض الأُخْبَار مَكُنُوبٌ عَلَى سَاقَ الْعَرْشُ مَن اشْنَاقَ إِلَى ﴿ ﴿ ﴾ مَكُنُوبٌ عَلَى سَاقَ الْعَرْشُ مَن اشْنَاقَ إِلَى ﴿ ﴿ ﴾ رَجْمَنَهُ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْنَهُ وَمَنْ "" تَقَرَّتَ إِلَىَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدِ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُو بَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبِّدِ الْبَحْرُ \* وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رِصْوَانُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ مَامِنْ تَحْلُس يُصلِّي فيه عَلَى مُحَدِ عَلَيْ إِلَّا قَامَتُ "مَنْهُ رَائِحَةً طيبة حتى تَبْلُغُ عِنَانَ (٥) السَّماء فَتَقُولُ اللَّا كَهُ هَذَا عَالَى ١٠٠٠ صَلَّى فيه على مُحَد عَكَ \* ذُكْرَ في بَعْض الأُخْبَارِ أَنَّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنَ أُو الْأُمَّةُ الْمُؤْمِنَةُ إِذَا بَدَأُ (٧) بالصلاة على مُحَمِّد عليه فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السّماء والسُّرادقات (٨) حتى الله العرش فلا يبقى مَلَكُ فِي السَّمُواتِ إِلَّا (١٠) صَلَّى عَلَى مُكَّدِو يَسْتَغْفِرُونَ لذَّلِكَ الْعَبْدِ أَو الأُمَّةِ ماشَاءَ اللهُ وَقَالَ عَلَيْ مَنْ

رحشه وفي بعض النسخ الى رحتى سقوله ومن تقرب الي" ذكر هنا الشارحعدةنسخ غممعتمادة لمأر ضرورة لذكر هاهنا ع وقوله الاقامت منه رائحة وفي نسخة الاتتأرج له رائعة أى تعبق ٥ وقوله عنان الساءهـ سحامها ونواحما ٢ وقوله هذا محلس وفي نسيخة هذارائعة علس ٧ وقوله اذا مدأبالم\_\_\_الاةوفى نسخة اذابدأأ حدهما وفي أخرى بدا A قوله السرادقات جع سرادق وهو كل ماأحاط بشئ ودار مه كسرادق الخيمة وكالسور والجدار ۹ وقوله وحتى الى العرشأي حتى ينتهي الى العرش ١٠ قوله الاصلى على محمد وفي نسخة زيادة صلى الله عليه وسلم عسرت

١ وقوله فليكثر بالصلاة على وفي نسخة معتمدةمن الصلاة وقوله فقلت فم ذلك وفي نسخه فقلتله وفي نسخة م ذلك بدون فاء ٣ فوله فأعطاني ر بی سقط لفظ ر بی فيعضالنسخ ع وقوله وعن أنس انه سقط لفظ انهفى نسخة ووقوله ووالده في نسيخة ووالديه ٢ وقوله الانفسى فى نسيخة من نفسى ٧ فقال عمر في نسخة فقالله

عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةً فَلَيْكُ مُرْ بِالصَلَاةِ (١) عَلَيْ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْمُمُومَ وَالْغُنُومَ وَالْكُرُوبَ وَأَكُثَّرُ الأرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحُوالِجُ وَعَنْ بَعْض الصَّالحِينَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِي جَارِ نَسَّاخٌ فَمَاتَ فَرَأَيْنَهُ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي فَقُلْتُ (٢) فَهِمَ ذَلِكَ فَقَالَ كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ أَسْمَ مُكَّدِ عَلَيْ في كتاب صلَّيْتُ عَلَيْهِ فأعْطَانِي (٣) رَبِّي مالا عَنْ ا رَأْتْ وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْ بَشَر وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ ( ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ لَا يُومِنْ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدُهُ أَحَدَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالُهُ وَوَادِهِ وَوَالَدِهِ (0) والنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* وَفي حَدِيثِ مُحْرَ أَنْتَ أَحَتُ إِلَى يارَسُولَ اللهِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِلاَّ نَفْسِي (٦) الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسلامُ لاتَكُونُ مُومِناً حَتَّى أَكُونَ أَحَدُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ (٧) مُحَرَّو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي الَّتِي

أَيْنَ جَنْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَنَ يَاعُمَرُ مَمَّ إِيمَانُكَ \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيَّةٍ مَتَى أَكُونُ مُؤْمِناً وَفِي لَفُظْ آخَرَ مُؤْمِناً صَادِقاً قالَ إِذَا أَحْبَبْتَ الله فَقيل وَمَتَى أَحَتُ الله قال إِذَا أَحْبَبْت رَسُولُهُ فَقَيلَ وَمَتَى أُحِثُ رَسُولَهُ قَالَ إِذَا اتَّبَعْتَ طَرِيقَتُهُ واستعملت سنته واحببت محبة والغضت ببغضه وَوَالَيْتَ بِوِلاَيَتِهِ (١) وَعادَبْتَ بِعَدَاوَتِهِ وَيَتَّفَاوَتُ النَّاسُ في الإيمانِ على قَدْرِ تَفَاوُنِهِمْ فِي مَحَبَّقي وَيَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرِ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتُهُمْ فِي بُغْضِي أَلَّا لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا تَحْبَّةً لَهُ \* أَلَّا لَا إِمَانَ لِمَنْ لأَغَبَّةُ لَهُ \* أَلا لا إِعَانَ لِمَنْ لا عَبَّةً لَهُ \* وقيلَ إِلَّ سُولِ اللهِ عَلَيْ زَى مُوْمِناً تَخْشَعُ وَمُوْمِناً المُغْشَعُ مَا السَّبَثُ فِي ذلكَ فَقَالَ مَنْ وَجَدَ لِإِعَانِهِ حلاوةً خَشْعَ ومَنْ لَمْ تَجِدُها لَمْ تَخْشَعُ فَقِيلَ بَمُ (٢) تُوجِدُ أَوْ بِمَ تُنَالُ وَتُكَنَّسَ قَالَ (٣) إصدق الحُ فِي اللهِ فَقَيِلَ وَبِمَ يُوجَدُ حُبُّ اللهِ أَوْ بِمَ يُكْتَسَبُ

قـوله وواليت بولايته في نسخة بولائه ٢ قـوله فقيل بم توجدوفي نسخة و بم ٣ وقوله قال بصدق الحب في نسسخة فقال (۱) وقوله فالتمسوار ضاء الله ورضاء رسوله قال الشارح الثابت فى النسخة السهلية وغيرها من النسخ العتيقة هناو حيث وقع الرضاء بالله و يقع فى غيرها من النسخ القصر وهو بالقصر مصدر وبالمد امم نقله الجوهرى عن الاخفش (۳۴) (۲) من آل محد الذين أمر نا

عمدم وفي بعض النسخ الذي على لفظ الأل (4) وقولهمن آمن في في نسيخة عن رفي بعض النسيخ به (٤) وقوله علامتهم وفي بعض النسيخ علامته (٥) وقوله ایشار حبنی أی تقدعها (٦) وقوله واشتغال الباطن وفي بعض النسيخ باشفال (٧) وقوله بعدد كراللة زادفي نسختان عزوجل (٨) وقدوله وفي آخرى فى نسيخة وفي لفظ آخر (٩) وقوله علامتهم العلامةهنا بالافر ادفى النسخة

فَقَالَ بَحُبِّ رَسُولِهِ فَٱلْتَمِسُوا (١) رضاء الله ورضاء رَسُولِهِ فِي حُبِّهِمَا \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ (٢) أُمِونَا بِحُبِّهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ وَالْبُرُورِ بهم فَقَالَ أَهْلُ الصَّفَاءِ وَالْوَفَاءِ مَنْ (٣) آمَنَ بي وَأَخْلُصَ \*فَقِيلَ لَهُ وَمَاعَلاً مُنْهُمْ ( ا فَقَالَ إِيثَارُ (٥) عَبَّقَ عَلَى كُلِّ مَعْبُوبِ وَاشْتَفَالُ (٦) الْبَاطِن بِذَكْرِي بَعْدَ ذِكْرُ ٱللهِ (٧) \* وَفِي أُخْرَى (١) عَلاَمْتُهُمْ (١) إِدْمَانُ (١٠) ذِكْرِي وَالْإِكْتَارُمِنَ الصَّلَّاةِ عَلَى \* وَقِيلَ لِرَسُولِ الله علي من القويُّ في الإعانِ بك فقال مَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ بِي عَلَى شَوْقِ مِنْهُ وَصِدْقِ فِي مَحَبَّتِي وَعَلَامَةً ذَلَكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَوَدُّ رُوْبَتِي (١١) بَجَمِيعِ ما يَهْكُ وَفِي أُخْرَى (١٢) مِلْ (١٣) الارْض ذَهِبًا ذَٰلِكَ المؤمنُ بِي حَقًّا وَالْخُلُصُ فِي

( ۳ - دلائل ) السهلية وغيرها (١٠) وقوله ادمان ذكرى أى ادامته (١٠) قوله يو درؤيتى وفى نسخة يو دلور آنى (١٢) وقوله وفى أخرى فى نسخة وفى لفظ آخر (١٣) وقوله مل الارض ذهبافى أكثر النسخ غير السهلية على بالباء

(۱) وقوله ومن يأتى فى بعض النسخ بمن وفى بعضها من الذى (٧) وقوله و تعرض على صلاة غييرهم عرضا ثبت فى بعض النسخ زيادة قوله وصلى الله على سيد نامجد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسلما والجدالله رب العالمين (٣) وقوله أسماء سيد ناوم و لا نازاد فى بعض النسخ بينهما و نبينا (٤٣) (٤) أحيد اسمه صلى الله عليه وسلم فى التوراة .

مُحَبَّى صِدْقًا \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ بَالَةِ أَرَأَيْتَ صَلاَةَ اللهِ بَالَةِ أَرَأَيْتَ صَلاَةَ اللهِ عَنْكَ وَمَنْ (١) يَأْتِي صَلاَةَ المُصلِّى عَلَيْكَ مِثَنْ عَابَ عَنْكَ وَمَنْ (١) يَأْتِي بَعْدَكَ مَاحالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلاَةَ أَهْل بَعْدَكَ مَاحالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلاَةً غَيْرِهِمْ فَحَبَّقَى وَأَعْرِفَهُمْ وَتُعْرَضُ (٢) عَلَى صَلاَةً غَيْرِهِمْ عَرْضًا \*

﴿ أَسْهَا ﴿ سَيِّدِنَا (٣) وَمَوْ لَانَا نُحَمَّدٍ عِبِيَاتُهُ ﴾ ( مائتانِ وَوَاحِدٌ وَهيَ هٰذِهِ )

وهو مهذا الضبط المشهور المحفوظ وهو غبرعر فيولكن معناه كالعربىأى محد بأمته عن النار صلى الله عليه وسلم (٥) وقوله وحيد أىمنفردفىجيع أوصاف الكال صلى الله عليه وسل (٢) وقوله ماح فسره في الحديث بأنه الذي عجو الله مه الكفر أىمن الحجازو بلادالعرب فانهلم يبق للكفر فيها أثر بعد بعثته

صلى الله عليه وسلم الى الآن والى يوم الدين بفضل الله تعالى (٧) وقوله حاشر طاهر فسره في الحديث بانه الذي يحشر الناس على قدمه أى يقدمهم وهم خلفه (٨) وقوله عاقب هو الآتى عقب الانبياء فلانبى بعده صلى الله عليه وسلم (٩) وقوله طه قال شيخنا العدوى في حاشيته على الدلائل قيل هومن المتشابه وقيل معناه ياطاهر ياها دى صلى الله عليه وسلم إسين قال شيخنا العدوى قيل هو من المتشابه وقيل معناه ياسيد البشر أو يا محدصلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله مطهر فى نسخة اميم مفعول وفى نسخة اميم فاعل (۲) وقوله قيم هكذا فى النسخة السهلية بالياء وهو فى غيرها فتم بالمثاء وهما اسهان له صلى الله عليه وسلم ومعنى القيم السيدلقيامه بأمر الناس وأمر الدين ومعنى قثم الجوع للنخير الحكثير العطاء (٣) وقوله جامع سمى به صلى الله عليه وسلم لانه جعما تفرق فى الانبياء وغيرهم من الفضائل والكالات (٤) وقوله مقتف معناه التابع طدى النبيان قبله الذى اجتمع فيه ما تفرق فيهم صلوات الله عليه وعليهم ومثله المقنى (٥) وقوله رسول الملاحم جع ملحمة وهى الحرب (٢٠٥) والقتال وقد وقع له صلى الله

عليه وسل ولأمته مالم يقدع لاحد من الانبياء وأنمهم من الجهاد في سبيل الله تعالى (٢) قوله المرصع بالجواهر وهو صلى الله عليه وسلم تاج الوجود وزينته (٧) وقوله بالدار وهو الثوب والمزمل ععناه خاطمه

طاهر ما الله معالى الله على الله الله على الله

الله تعالى بهماملاطفة وتأنيا لماارقاع صلى الله عليه وسلم من مفاجأة سيد ناجبر يل عليه السلامله في أول النبوة فتد ثرو تزمل بالثياب صلى الله عليه وسلم (٨) وقوله نجى الله مأخوذ من النجوى وهي المحادثة سر اوقد ناجاه الله صلى الله عليه وسلم (٩) قوله محى أحيا الله به صلى الله عليه وسلم عدة موتى منهم مأبواه حتى آمنا به كا أحيا بروح الا يمان كل من آمن به الى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم (١٠) وقوله منجى أنجى أمته فى الدنيا من الهوان وفى الآخرة من عذاب النارصلى الله عليه وسلم (١١) وقوله مذكر هو من التذكير بمنى الوعظ فقد ذكر أمته والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله نبى الرحة بلهوعين الرحة صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أرسلناك الارحة العالمين (٠) وقوله نبى التو به فالتو به فاشر بعته صلى الله عليه وسلم مقبولة بدون حاجة لقتل العاصى نفسه كماكان ذلك فى الشرائع السابقة (٣) وقوله حريص عليكم الحرص شدة الرغبة فى الشرى وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الرغبة فى هدا بة أمته (٤) قوله شاهد أى يشهد على أمته بنبليغ (٣٦) الرسالة ويشهد للانبياء على أعهم صلى الله عليه وسلم الله عليه و الله و ا

مالله ناصر مناله منصور عليه نبي الرعمة (١) مالله نَبِي التو به (٢) سالة حريص عليكم (٣) عليه مُعْلُومٌ عَلِيْتُ شَهِيرٌ عَلِيْتُ شَاهِدٌ (٤) عليَّة شَهِيدٌ (٥). مالله مشهود (٦) مالله کشور علی منسر الله نَدُور (٨) مالله منذر مالله في ورمالله سرام مالله مصناح على مالله مردى على مالله مردي على مند على دَاعِ عَلَاثُهُ مَدْعُو اللهِ مُحِيثِ عَلَيْهِ مُحِابً عَلَيْهِ حق على عقو على عليه حق على على الله عقو على الله عقو على الله عقو على الله عقو على الله على ا قوى مالله أمن سالة مأمون مالله كريم مالله مكرة م سالله كان (١٠) سالله منان الله ميان ميان

(٥) رقولهشهيد أىانأمته يشهدون على الام وهوشهيا بتعديل أمتهصلي اللهعليه وسلم (٢) وقوله مشهود أى تشهده وتحضره اللانكة كذرا (٧) وقوله بشير ومبشرمن البشارة وهي اخباره عن اللة تعالى عايسر المؤمنان والطائعان صلى الله عليه وسلم (٨) وقوله ونذر ومنذر من الندارة

وهو تخويفه لن عصاه صلى الله عليه وسلم من الكافرين والفاسقين صلى (٤) وقوله مهدى هو فى النسخة السهاية بضم المم وفى غيرها بفتحها من الهداية وهى الدلالة على الله تعالى (١٠) وقوله مدعودعاه الله تعالى بقوله يأبها الرسول يأبها النبي صلى الله عليه وسلم (١١) قوله حنى مبالغ فى السؤال والشفاعة لامته صلى الله عليه وسلم (١٢) وقوله ولى معناه المصرو يحب صلى الله عليه وسلم (١٢) وقوله ملى الله عليه وسلم (١٤) وقوله متين أى قوى صلى الله عليه وسلم (١٤) وقوله متين أى قوى صلى الله عليه وسلم (١٤) وقوله متين أى قوى صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله مؤمل اسم مفعول أى مرجق ترجوه أمته وجيع الخلق فى المحشر أواسم فاعل راج يرجومن الله تعالى كل حبرصلى الله عليه وسلم (۷) وقوله وصول أى لأرحامه خصوصا وأمت عموماصلى الله عليه وسلم (۳) وقوله ذوح مة أى صاحب مهابة مرعية لا تنتهك بين الناس صلى الله عليه وسلم (٤) وقوله ذوم كانة أى منزلة علية عند الله وخلقه صلى الله عليه وسلم (۵) وقوله قدم صدق القدم هناء عنى التقدم اى هو صاحب التقدم والسبق فى صدق بالسمى فى الخير والشفاعة صلى الله عليه وسلم (۳۷) (۲) وقوله بشرى بشر به عيسى بالسمى فى الخير والشفاعة صلى الله عليه وسلم (۳۷) (۲) وقوله بشرى بشر به عيسى

والانبياء قبله عليه وعليه مالصد لاة والسلام (٧) وقوله غوثأى ناصر لامته صلى الله عليه وسلم كالمطرفي منفعته وسلم (٩) وقوله العامة صلى الله عليه عياثأى يستغيثون به لقضاء حوائجهم عندالله تعالى في الدنيا والآخرة

مالة مؤمل (١) على وصول (٢) على ذو قوة على الله مالة مؤمل من الله على في الله على ال

(۱۰) قوله عروة وثق المعروة موضع الاستمساك والوثق القوية أى تستمسك به أمته صلى الشعليه وسلم (۱۱) وقوله صراط الله أى هو طريق معرفة الله تعالى صلى الله عليه وسلم (۱۲) وقوله ذكر الله أى بسببه بذكر الله تعالى صلى الله عليه وسلم (۱۲) وقوله خرب الله أى جنده وجاعته أطلق عليه لفظ الجعلك رقما ترتب على بعثته من الايمان بالله تعالى ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم (۱۶) وقوله النجم الثاقب معنى الثاقب المضىء الوهاج وهو مثل النجم في الحداية فقد هدى بنوره المؤمنين صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله معطنی بحتی سنت مختار کلها به می واحد وهو المنتخب من الخلائق أجمع بن صلی الله علیه وسل (۲) قوله أی أی لا بقر أولا بکتب مع ظهور القرآن منه الذی أعجز العالمین وذلك أعظم معجزة وأ كبر دلیل علی صدقه صلی الله علیه وسلم (۳) وقوله أجبر بوزن أمبرأی مجبراً مته من النار هكذا فسره الشارح الفاسی و شیخنا العدوی فی حاشیت و هو اسمه فی المنازلة صلی الله علیه وسلم (٤) وقوله جبار هو اسمه فی الزبور صلی الله علیه وسلم و همو و المنازلة صلی الله علیه وسلم و همو و الله و

وسلم (٥) قوله المهيمن أى مؤتمن على القرآن صلى الله صدف صدف سدمى به مبالغة في صدقه المهوا صلى المهادة الله المهادة والمغرة الى الجنة والمغرة بياض في الجهة

والتحجيل بياض في الابدى والارجل وأمته صلى الته عليه وسلم عن عجبته غر محجلون من آثار الوضوء وم القيامة (٨) خليل الرجن الخليل اسم لمن صحت محبته لحبو به وتخلات في أجزائه وهذا الوصف مشترك بين نيينا وجده الخليل ابراهيم ولكنه في نبينا أكل وان اشتهر به سيد ناا واهيم عليه ما الصلاة والسلام (٩) وقوله برمتصف بالبروهو اسم جامع للخبر والاحسان ومثله مبرفه و محل البرصلى الله عليه وسلم (١٠) وقوله وجبه أى ذوقد ررفيع فوق جبع الخلق صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله وكيل أى زعيم ورئيس أو عنى موكول اليه الامر صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله كفيد ل أى ظامن لامته الشفاعة بوم القيامة صلى الله عليه وسلم (۳) قوله شفيق من الشفقة وهي شدة الرأفة وهو صلى الله عليه وسلم أرأف الناس وأشفقهم على أمته (٤) وقوله مقيم السنة هو اسمه في التوراة والزبوروالسنة الطريقة أقام صلى الله عليه وسلم سنة الانبياء قبله بعدد ثورها (٥) وقوله مقدس أى مطهر من الذنوب (٣٩) والعيوب صلى الله عليه وسلم سنة الموسلم

(٦) رقوله روح القدس أى الروح المقدسية الطاهرة (Y) وقوله روح الحق أى الاعان وهوصلى الله عليه وسار وحه الذي قام به أوالحق اسم الله تعالى واضافته للتشريف مثلعسىروحالله عليهالسلام (٨) وقولهروح القسط هوالعدل وهو صلى الله عليه وسلم روحه الذي ام به ( ۹ ) وقوله بالغ

مَنُو كُلُ مِنْ اللهِ مُعَلِيدٌ مَاصِحِ مِنْ اللهِ وَكِيلٌ (١) عِنْ اللهِ مُقَيمُ وَمِنْ اللهِ مُقَالِمٌ اللهِ اللهِ مُقَالِمٌ اللهِ اللهِ اللهِ مُقَالِمٌ اللهِ اللهِ اللهِ مُقَالًا اللهُ اللهِ مُقَالًا اللهِ مُقَالًا اللهُ الله

أى واصل الى الله تعالى بلغ الغاية القصوى التي لم يبلغها مخلوق في معرفة الله تعالى والقرب منه عزوجل (١٠) قوله موصول أى بالله تعالى غير مقطوع عنه صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ موصل اسم فاعل وفي بعضها موصل اسم مفعول (١١) وقوله سائق أى يسوق الابرار الى دار القرار صلى الله عليه وسلم (١٢) وقوله مفتاح أى مفتاح مغاليق الاموروجيع الخيرات لامته صلى الله عليه وسلم (١٣) قوله علم الا يمان أى علامته ودلياد صلى الله عليه وسلم ومثله علم اليقين وهو أعلا الا يمان وضعه الشك

(۱) وقوله مصحح الحسنات أى جاعلها صيحة ومقبولة لان شرط قبو ها الا يمان به صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله مقيل العثرات من ذلك ان بالا يمان به تعجى جبع السيئات السابقة على الا يمان به صلى الله عليه وسلم (۴) صاحب المقام أى المقام المحمود وهو شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم (٤) وقوله صاحب القدم أى له التقدم والسبق على جبع الخلق صلى الله عليه وسلم (٥) وقوله صاحب الوسيلة هي أعلادر جة في الجنة وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم (٢) وقوله صاحب (٥٤) السيف سمى به لكثرة جهاده صلى الله عليه وسلم

الْحُدُراتِ عِلَيْهُ مُصَحَةً الْحُسَنَاتِ () عِلِيْهُ مُقِيلِ الْعُدُراتِ وَمِلَةُ مُقَيلِ الْعُدُراتِ وَمِلَةُ مَاحِبُ الْعَامِ (٣) عَلِيْهُ صَاحِبُ الْقَامِ (٣) عَلِيْهُ صَاحِبُ الْقَامِ (٣) عَلِيْهُ صَاحِبُ الْقَامِ (٣) عَلِيْهُ صَاحِبُ الْقَامِ (١) عَلِيْهُ صَاحِبُ الْقَدَمُ (٤) عَلِيْهُ عَصُوصُ الْعَرْ عَلَيْهُ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (٥) وَمِلَةً عَصُوصُ الْعَرْ وَمِلَةً صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (٥) وَمِلَةً صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (١) وَمِلْةُ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (١) وَمِلْهُ صَاحِبُ اللّهِ وَاللّهِ وَمِلْهُ صَاحِبُ اللّهِ وَاللّهِ صَاحِبُ اللّهِ وَاللّهِ وَمِلْهُ صَاحِبُ اللّهِ وَاللّهِ وَمِلْهُ صَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ صَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمَاحِبُ اللّهُ وَمِلْهُ وَلَيْهُ وَمِلْهُ وَالْمُلْولُ وَالْولِهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَالْولِهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَالْولَاهُ وَمِلْهُ وَالْولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُل

(٧) وقوله صاحب الفضيلة من الفضل مندالنقص وقد أعطاء الله جيد ويحتمل أن تكون الفضائل فى الدارين الفضيلة منزلة جليلة يختصه الله بها فى الله بها فى الله ما لله ما الله الما وهوا سمة وكذلك وهواسمة وكذلك

صاحب الرداء وهوماسترا علاالبدن وهم الملبوس العرب ووصفه بهما الناج يدل على انه عربى ملي الله عليه وسلم (٥) وقوله صاحب الحجة هي الدليل والبرهان وهي مجزاته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم (١٥) وقوله صاحب السلطان بمعنى الحجة والبرهان وهواً يضابمعنى السلطنة وقدا آناه الله ذلك حتى مكن دينه وقهراً عداء مصلى الله عليه وسلم (١١) قوله صاحب الدرجة الرفيعة أى الرتبة السامية التي فاق بها جميع الحق صلى الله عليه وسلم

الجبوان الذي ركبه لية الاسراء صلى الله عليه وسلم وهو دون البغل وفوق الجاروليس بذكر ولا أنثى بل هوخلق والث كالملائكة (٧) وقوله صاحب الخاتم وهو قطعة الشريف عندكتفه البسر قدر بيضة

الجامة وقدكان متعوتابه فى الكتب السماوية فهومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم (٨) وقوله صاحب الهرهان أى الدليل القاطع على صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وسلم (١٠) وقوله صاحب البيان أى الفصاحة فقد كان أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم (١١) وقوله مظهر الجنان أى القلب فهو أطهر الناس قلبا وقالباصلى الله عليه وسلم (٢١) وقوله رؤف الرأفة أشد الرحة وهو صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بأمته (١٧) قوله أذن خير أى مستمع خبر وصلاح لامستمع شروف الدملي الله عليه وسلم (١٧) وقوله عين النعيم أى ان نعيم الجنة لا يكون الابالايمان شروف الدملي الله عليه وسلم (١) وقوله عين النعيم أى ان نعيم الجنة لا يكون الابالايمان

عَنْ الْغُرِ " عَلَى سَعَدُ اللهِ " عَلَى سَعَدُ الْحُلْقَ علية خطيب الأمم (عليه علم المدى (عليه كاشفُ الْكُرْبِ عِلْيَةٍ رَافِعُ الرُّتُ عِلَيْهِ عِنْ العرب عليه صاحبُ الفرَّج (١) عليه كريمُ الْخُرَجِ (٧) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ \* أَللَّهُمَّ يَارَبِّ بجاهِ نَبِيُّكُ الْصَطْفَىٰ \* وَرَسُولِكَ الْمُ تَضَى \* طُهِّرْ ولُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفِ يُباعِدُنا عَنْ مُشاهَدَتِكَ وَتَحَبَّثِكَ \* وَأُمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ \* يَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ \* وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنا تُحَدَّد وَعَلَى آله وصحبه وسلم

به صلى الله عليه وسلم الغرالححاونصلي اللةعليهوسل (4) وقوله سعد الله وسعدالخلق معنى السعدالين والبركة فهوالبركة الحاصلة مناللة خلقه (٤) وقوله وخطيب الام سمى به لثنائه على الله تعالى عند الشفاعة العظمي صلى الله عليه وسلم (٥) وعرالهدى علامته والدليل عليه صلى الله عليه وسلم (٦) وصاحب الفرج هوالذي يفرج الله كرب الدارين بشفاعته والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم (٧) وكريم الخرج أي محل خوجه وهوأصوله الطيبة و بلدهمكة المشرفة

## ( بستم الله الرَّ عمن الرَّحيم )

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْ لَانا ثُمَّدُوعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُذِهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُذِهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُوْ وَتُمَوُّ وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُوْ وَتُمَوَّ وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُوْ وَتُمَوِّ وَتُمَوِّ وَسَعَى اللهُ مَعَالَى وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُوْ وَتَعْمَوْ وَسَعْمَوْ وَسَعْمَوْ وَسَالًا مَا إِلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ مَعْمَوْ وَسَالَمُ عَنْ إِلَيْهُ فَعَالُهُ اللهُ وَسَالَهُ وَسَلَّى اللهُ مَعْمَوْ وَسَعْمَوْ وَسَالَهُ وَسَلَّى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ وَاللهُ وَسَالَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَ

(۱) قوله وهذه صفة الروضة المباركة سقط لفظ المباركة ومعنى النسخ ومعنى الروضة هنا القطعة من الجنة وهي في الاصل المرض المطمئنة ذات الاشــجار والرياحين والانهار

﴿ مَذَ الْكَرَّمَةُ ﴾



## ﴿ المدينة النَّوَّرَهُ ﴾



هَكَذَا ذَكُرُهُ عُرُوةُ بْنُ الزُّ بَبْر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُونَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فِي السَّهُوَةِ وَدُفِنَ أَبُو بَكُرْ رَضَى اللهُ عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ \* وَدُفْنَ عُمَرُ انْ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ رَجْلِي أَبِي لِكُرِ \* وَقَيْتَ السَّمُوةُ الشَّرْفَيَّةُ فارغَةً فيها مَوْضَعُ قَبْر يُقَالُ وَاللَّهُ أَعْلُمُ إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (١) يُدْفَنُ فِيهِ وَكَذُلِكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَالَيٌّ \* وَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةً أَقْار سُقُوطاً فِي حُجْزَتِي فَقَصَصَتْ رُونِيايَ عَلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لِي بِاعائِشَةُ لَيْدُ فَنَنَّ فِي يَنْتُكُ ثَلَاثَةً هُمْ خَيْرٌ أَهْل الأرْضَ فَامَّا تُو فَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ وَدُفِنَ فِي يَنَّى قَالَ لِي أَبِو بَكْرُ هَٰ ذَا وَاحِدْمِنْ أَثْمَارِكُ وَهُوَ خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا \*

(۱)قولهان عیسی ابن مربم یدفن فیسهزادفی نسخه علیهالسلام (١) قال الشارح بوجد في طرة هذا المحل في بعض النسخ العتيقة يقصد المصلى على رسول الله صلى الله عليه وحبة فيه وشوقا اليه وتعظيا

لقدره وكونداهلا لذلك ونحو هذا نتهت عبارة الشارح تهذكران هـنه الملاة مع السملة ليستافي النسخة السهلية وغيرهامن النسخ المعتمدة وسقطتااواحداهما في بعض النسيخ \*قوله صلى الله على سيدناومو لاناعجد الخ والصلاقمن الله تعالى الرجة المقرونة بالنعظيم وآل الرجل أهله وعماله والسلام التحية والركة زيادة الخبر والتطهير من العيوب والعالمين جععالم وهوماعدا

404 +200 4000 4504 +23+ 极致 ُ بسم الله الرَّحن الرَّحيم صَلَّى اللهُ (١) على سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحِبْهِ وَسَلَّمُ \* أَلَهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَّدٍّ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيُّتُهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٢) وَبَارِكُ عَلَى مُحَّدّ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيَّنِهِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى آلِ (") إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ مَمِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَهُمُ صَلَّ عَلَى مُمَّدِ وَعَلَى آله (؛) كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ \* وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل

مُحْدِكا بارَكْتَ علَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ( ) فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ

اللة تعالى من أنواع الخاوقات وحيد مجود ومجيد من المجد وهو الشرف وهو تعالى يرجع اليه جميع المحامد وكل أنواع الشرف التي لانها بقطا (٢) في جل النسخ المعتمدة على آل ابراهيم (٣) سقط لفظ آل في بعض النسخ

حَمِيدٌ عَبِيدٌ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى ثُمَّيدٍ وَآلِهِ (١) كَمَّا صليت على إِبْرَاهِيمَ وَباركُ على كُمَّدِ وَآلِ مُحَدَّدًا باركتُ على إِبْرَاهِمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَلَّهُمُّ صَلَّ علَى مُحَدٍّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعلَى آلِ مُحَدٍّ \* أَللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرًاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِنْ اهِمَ إِنَّكَ مَدِدٌ تَجِيدٌ \* أَلَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلَهُمَّ وَتُرَحَّمْ عَلَى حُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا تُرَجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِرْ اهِمَ إِنَّكَ مَيدٌ عَيدٌ \* أَلَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى عَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمِّدِ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرُاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَمِيدٌ \* أَلَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلَى خُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدِ كَمَا سَلَمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِرْ اهِمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَهُمْ صَلَّ عَلَى مُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَباركُ على

(۱) قوله رعلى آله في نسخة معتبرة أل محد (صلى الله عليه وسلم) وقدوله كما باركت على آل ابراهيم في نسخة على ابراهيم في مدون ذكرهما على محدوآل محد في الوضعين وذكر الآل مع ابراهيم في الموضعين وذكر الموضعين وذكر الموضعين

(۱) قوله اللهم صل على مجد الذي وأزواجه أمهات المؤمنين بدون ذكر الأى قال الشارح وهمز الشيخ يعسنى الامام الجزولى صاحب كتاب دلا ثل الخيرات بخطه لفظ النبيء في النسخة السهلية وكذا كل ما جاء من جعه كأنبدًا ثلث فانه يضع الهمزة الاولى على الياء الاقليلاوكأنه ا تباع المنفق بشرائة المعتقر بش والله أعلم انتهت عبارة الشارح (٢) وقوله (٢٩) أمهات المؤمنين هن عنزلة

الامهات في الحرمة والتعظم كاأنه صلي الله عليه وسلم أنو المؤمنين كذلك (٣) قوله داحي باسط والمدحوات المبسوطات وهي الارضون وبارئ خالق والمسموكات المرفوعات وهي السموات وجبار القاوب قهارها وفطرتها جبلتهاالتي فطرت أى خلقت عليها والشيق من طبعه الله على الكفر والسعيدمن طبعه الله على الاعان وشرائف جعشريفة

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنْكَ حَمِيدٌ نجيدٌ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُكَّدِ النَّبِيِّ (١) وَأَزْوَالِجِهِ أَمْهَاتِ المُؤْمِنِينَ (٢) وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ يَنْتِهِ كَاصِلَّيْتَ على إِبْ اهِيمَ إِنْكَ مَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَلَّهُمَّ بارِكُ على مُحَدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ مَمِيدٌ تَعِيدٌ \* أَلْهُمُ دَاحِيَ (٣) الْمُدْحُوَّاتِ وَبارِيُّ المُسْمُوكَاتِ وَجَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَبُهَا شَقِيُّهَا وَسَعِيدِهِ الْجُعُلُ شَرَافِفَ صَلُواتِكُ \* وَنُوَامِي يَرَ كَاتِكَ وَرَأْفَةً تَحَنُّنِكَ عَلَى مُحْمِّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِلَا أُغْلِقَ ( \* \* وَالْخَاتِمِ لِلَا سَبَقَ \* وَالْمُعْلِن الحُقَّ بالحَقِّ \* وَالدَّامِغِ لِحَيشاتِ الأباطيلِ كَمَاحُمِّلَ

( \$ - دلائل ) وهى العاليه الرفيعة والنواى الزائدات والرافة أشدالرجة والتحنن الحنووالرجة (٤) الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أى كان نوره أول مخلوق ومنه خلقت العوالم كلها صلى الله عليه وسلم المعلن المظهر الحق دين الاسلام بالحق أى بالله تعالى والحق الثانى ضدالباطل الدامغ المبطل لجيشات الا باطيل أى فوراتها كاحل من أمر الرسالة أى فعل الثانى ضدالباطل الدامغ المبطل لجيشات الا باطيل أى فوراتها كاحل من أمر الرسالة أى فعل

ذلك طبق ووفق ماأم به فاضطلع أى قوى على هذا الجل العظيم ونهض به بسبب أمرك وامتثالا له لالغرض آخراً ومضى بامرك أى بتيسيرك واعانتك وقوله بطاعتك بدل من قوله بامرك أى اضطلع وقوى على القيام بامرك وطاعتك (١) استوفز فى قعدته انتصب فيها غير مطمئن والمراده ناالعجلة والمبادرة الى طاعة الله تعالى ورضاه أورى النار أوقد ها القبس هناما أظهر وصلى الله عليه وسلم من الهدى والنوروأ صلى الشعالة بأخذ ها القابس من معظم النارو آلاء الله نعمه (٥٠) وهدا يته و توفيقه تعالى نصل أي تجعل انصالا بين

فَأُصْطُلُعَ بِأَمْرِ كَ بِطَاعَتِكَ مُسْتُوْفِزً " فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِياً لِوَحْيِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ ماضِياً عَلَى نَفَاذِاْمْرِكَ حَتَّى أُوْرَى قَبِساً لِقَابِسِ \* آلَا ﴿ أَلَّهِ لَصِلُ بأَهْلِهِ حَتَّى أُوْرَى قَبِساً لِقَابِسِ \* آلَا ﴿ أَلَّهِ لَصِلُ بأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ بِهِ هَدِيتَ ( ) الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفَتَنِ وَالْإِثْمَ وَأَبْهَ بَعَ مُوضِحاتِ الْأَعْلامِ \* وَمَاتِ الْفَتَنِ الْأَعْلامِ \* وَمَاتِ الْفَتَنِ الْأَعْلامِ \* فَهُو أَمِينُكَ وَالْإِرَاتِ الْإِسْلامِ \* فَهُو أَمِينُكَ الْمُونُ \* وَمُنْ يَاتِ الْإِسْلامِ \* فَهُو أَمِينُكَ الْمُونُ \* وَمُنْ يَاتُ الْمُونُ \* وَمُنْ يَاكُونُ وَ هُو يَسُولُكُ بَالْحُقَ رَجْعَةً اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُونُ \* وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أسباب ذلك القبس وهو و بين المؤمنيين وأسبابه هي طرقه و وروابطه التي ير بط وتثبت بها (٣) قد هدى صلى الله عليه خوضها ودخوها والفيت كمن يخوض في الماء والفيت به المرء وقد افتة وابا نواعها وقد افتة وابا نواعها

كلها حتى أنقذهم منها صلى الله عليه وسلم أبهج وفى نسخة أنبهج بمعنى الخبر أوضح وموضحات الاعلام أى العلامات الني أوضحت وبينت طريق الهدى وهو صلى الله عليه وسلم الذى أوضحها وبينم اونائرات الاحكام أى منبراتها وهى الاحكام الشرعية ومنارات الاسلام قواعده (٣) شهيدك أى أقت بوم القيامة شاهدا على أمته صلى الله عليه وسلم و بعيثك مبعوثك بعثت بالرسالة نعمة على جيع الخلق المرسل اليهم (٤) جنة عدن أعلا الجنان وسيدتها وفيها الكثاب الذى يقع فيه رؤية الحق ثعالى

أى الجنة التي علما المؤمنون من حل المسكان نزل فسه ٢ والمعاول من العلل وهوالشرب بعدد الشرب أىعطائك المتنابع المشوى علاقامةمن نوى فى المكان أقام فيه ولديك عنددك ٣ والنزل الطعام الذي مع الأكرام الضف ي وعدل مستقيم وخطة عالة ه فصل أى فاصلة بينالحق والماطل ٢ والبرهان الحية والدليل ٧ لمك الحالة بعد الحالةمن

قو هم لساه اذاأ حاله

٨ وسعديك أى

أسعد بكسعادة بعدسعادة بعدسعادة بعدسعادة بعدسعادة

المحسن و المقر مان

(١)رنوابك المحاول

الْخَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ \* مُهَنَّنَا تِلَهُ غَيْرَمُكُدَّراتِمِنْ فَوْزِ ثُوابِكُ الْحُلُولِ (١) \* وَجَزيلِ عَطَائِكَ المُعْلُولِ (٢) أُللَّهُمَّ أَعْلَ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ \* وَأَكُرُ مُ مَثُواَهُ لَدَيْكُ وَنُولُهُ (٣) \* وَأَنْهِمْ لَهُ نُورَهُ \* وَأَجْزِهِ مِنَ أُبْتِعَالِكَ لَهُ مَقَبُولَ الشَّهادَةِ \* وَمَرْضِيَّ الْقَالَةِ ذَامَنْطِق عَدُّلٍ ( ' ) \* وَخُطَّةِ فَصْلُ ( ْ ) وَبُرْ هَانِ ( أَ عَظِيمِ إِنَّ الله وَمَلائِكَتُهُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّيِّيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِياً \* لَبَّنْكَ (٧) اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدُ يِكُ اللهِ مِلُواتُ اللهِ البَرِّ (٩) الرَّحِمِ \*وَاللا بَكَةِ الْقُرَّ بِنَ (١٠) وَالصِّدِّقِينَ (١١) \* وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِينَ \* وَمَاسَبُّ مَ لَكُ مِنْ شَيْءٍ عِلْرَبَّ الْعَالِلَينَ \* عَلَيْ سَيِّدِنَا مُخَدِ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتُمِ النَّابِيِّينَ \* وَسَيِّد الْمُرْسَلِينَ \* وَإِمامِ المُتَّقِينَ \* وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمُينَ \* الشَّاهد البُشيرِ \* الدَّاعي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجِ المُنيرِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ \* أَللَّهُمَّ أَجْعَلْ صَلَّوَاتِكَ وَبَرَّ كَاتِكَ وَرُحْمَنُكُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* وَإِمامِ الْمُتَّقِينَ \*

همرؤساءالملائكة ١١ والصديق يلى الني صلى الله عليه وسلم فى القرب

(١) امام الخيراى بقتدى به في جيع أنواع الخيرصلي الله عليه وسلم ومثله قائد الحر أىسدأهله وأمسيرهم كقائد الجيش أومثل قائد المانة يصرفها كيف يشاء للقام الحمود الشفاعة الكبرى عمده فيه الاولون والآخرون من الخلائق مو يغبطه الغبطة تمني مشل ماللفير من النعمة أى القام الحمود لاعمل لاحدغيره صلى الله عليه وسل (٤)أشياعهشيعة الرجلجاءنه وأتباعه

وَخَاتُمُ النَّبِيِّنَ \* مُحَدٍّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمامْ الْخَيْرِ (١) وَقَالَدُ الْخُبْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ \* أَللَّهُمَّ ٱبْعَنْهُ مَقَامًا (٢) مُحُودًا يَغْبِطُهُ (٢) فيه الأُوَّلُونَ وَالآخِرُونَ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُمَّدِّ وَعَلَى آلِ مُمَّدِّ كَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَللَّهُمَّ باركُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ كُمُّدِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَالِهِ وَأُولَادِهِ وأزْوَاجه وَذُرِّيَّته وأهل بَيْتِه وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِه ( أُ وَتُحبِّيه وَأُمَّتِه وَعِلَيْنا مَعَهُمْ أُجْمِعِينَ يا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَى مُمَّد عَدُدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ \* وَصَلِّ عَلَى خُمِّدِ عَدَدَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ كَمَا أَمَرْ تَنَا بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ \* وَصَلَّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَي كُمَّد وَعَلَى آل مُحمَّد كَمَا أَمَرْ تَنَا أَنْ نُصِلِّي عَلَيْهِ \* أَلَّهُمَّ صلُّ على مُحَدِّد وعلى آلِ مُحَدِّكما هُوَ أَهْلُهُ \* أَللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّد وعلى آلِ مُحَدِّكًا تحبُّ وَتَرْضَاهُ لَهُ

(۱) الدرجة المنزلة أى الرفيعة الرفيعة في الجنة مختصة به صلى اللة عليه وسلم الملاء الأعلى الملاء كانومعنى الملاء كانومعنى الملاء والوسيلة والفضيلة والدرجة الحييرة أعلى منازل الجنة

أَللَّهُمَّ بِارَتَّ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأَعْط مُمَّدًّ االدَّرَجَة (١) وَالْوَسيلَة (٢) في الجَنَّة \* أَللهُمَّ يارَتَّ مُخَّد وَآلِ مُحَمَّد ٱجْز نُحَمَدًا عَلِيَّ مَاهُوَ أَهْـلُهُ\* أَلَاهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْل بَيْنه أَلْهُمُ مَالًا عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ مُحَدِّدَ حَتَّى لَا يَبْتَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٍ \* وَٱرْحَمْ ثُكُمِّدًا وَآلَ ثُكَّد حَتَّى لَا يَبْقٍ لَ مِنَ الرُّحْمَةِ شَيْءٍ \* وَبارِكْ علَى مُحَّد وَعلَى آلِ مُحَمَّد حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ \* وَسَلَّمْ عَلَى مُحَّدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ حَتَّى لَا يَبْقِيٰ مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ ۗ أَلْلُّهُمَّ صلِّ على مُحمَّد فِي الأوَّلِينَ \* وَصَلَّ على مُحمَّد فِي الآخِرِينَ \* وَصَلَّ عَلَى مُجَمَّدِ فِي النَّبَيِّينَ \* وَصَلَّ عَلَى تُحَمَّد فِي المُرْسَلِينَ \* وَصَلَّ عَلَي تُحَمَّد فِي المَلْإِلاعْلِي (٣) إِلَى بَوْمِ ٱلدِّينِ \* أَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمِّدًاالْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ \* أَللُّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ مُحَمَّدُ وَكُمْ أَرَهُ فَلاَ تَحْرِمني فِي الْجِنانِ رُوْيَتُهُ \* وَٱرْزُفْنِي تُعِبْنَهُ \* وَتُوَفِّنِي عَلَى مِلْنِهِ \* وَأَسْقِنِي مِنْ

(١) سائغامين ساغ الشراب سهل مروره في الحلق ٧ وسؤله مسؤله ومطاونه الاولىهى الدنيا (٤) الخليل من تخللت محته في الاعضاء هوالصفي المصافى والنجي من المناحاة وهي المحادثة سرا ٧ وروحاللة الاضافة للتشريف أىروحمن عند الله ٨ وكلتكأى المكون بالكلمة من غدر واسطة أبوالمرادكلة كن والاضافة للنشريف أيضا (٩)خبرتك من خلقك المختارون منه ١٠ والاصفياء جع صغي وهو الذي مفتخته ١١والخاصةخلاف العامة وهم الذين خورم نقر به

حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِغًا (''هَنِينًا لَانظُمْأُ بَعْدَهُ أَبَدًا إِنكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* أَللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ مُحَدِّدٍ مِنِّي نَحِيَّةً وَسَلَامًا \* أَللَّهُمَّ وَكَمَا آمَنْتُ بِهِ وَكُمْ أَرَهُ فَلا تَحْرِ مِنْي فِي الْجِنَانِ رُوْيَتُهُ \* أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شفاعة مُحَدِّ الْكُبْرَى \*وَأَرْفَعْ دُرَجْتَهُ الْفُلْيا \*وَآنِهِ سُوْلَهُ (٢) فِي الآخِرَةِ وَالْأُولَى (٣) كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى \* أَللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدَّ كَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ \* وَبَارِكُ على مُحَدِ وَعلى آلِ مُحَدِ كَابارَكَ على إِبْرَاهِم وَعلى آلِ إِبْرُ اهِمَ إِنَّكَ مَدِيدٌ مَعِيدٌ \* أَللَّهُمَّ صَلِّوسَكُمْ وَبارِكُ على سيِّد نامُحَّد نبيَّك ورسو لك \*و إِبْراهيم خليلك وَصَفَيَّكَ (٥) \* وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَنُجِيكَ (٢) \* وَعِيسَى رُوحِكَ (٧) وَكَامَتُكَ (٨) \* وَعَلَى جَمِيعٍ مَلاَئِكَتَكَ وَرُسُلُكَ وَأُنْسِانُكَ \* وَخَدِرَتُكُ ( ) مِنْ خَلْقِكَ (١) وَأَصْفِيانِكَ (١١) \* وَخاصَّتِكَ (١١) وَأُولِيانُكَ \* مِنْ أَهْل أَرْضَكُ وَسَمَانُكُ \* وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَدِّعَدُو

(۱)زنةعرشهأى ثواب هذه الصلاة زنةالعر شالذيهو أكبر مخلوقات الله ولايعل قدرعظمته لاالله تعالى ومداد كلاته أىقدرها ومثلعددهاالذي لايتناهي بم وعترة الرجل نسله وعشدته الاقر يون عددوتها بسطتها وأحصنتها أى عامت عددها (٥) تنفست الارواح أى حبت الرياح ٢ وأضعاف ذلك مثاله ووميلغ علمك أىمعاوماتكوهي لاغابة لها فيكون القصد من قوله غايتها المالغة في الكثرة ٧ وآلاتك أي آلات القرآن

خَلَقه وَرضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ (١) وَمِدَادَ كَامَاتِه (٢) وَكُمَا هُوَ أَهْـٰلُهُ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ \* وَغَفَلَ عَنْ ذَكْرِهِ الْغَافِلُونَ \* وَعَلَى أَهْلَ بَيْنَهِ وَعِنْرَتِهِ (٣) الطاهرينَ وَسَلَّمُ تَسْلِيماً \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُكَّدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْرُسْلِينَ \* وَالْمَلَائِكَةِ وَالْقَرَّ بِينَ \* وَجَمِيعٍ عِبَادِ اللهِ الصَّالِمِينَ عَدَدَ ما أَمْطَرَت السَّماء مُنْذ بَنَيْتَهَا \* وَصَلِّ عَلَى كُمَّد عَدَدُماأَ نُبْتَتِ الأرْضُ مُنْذُدَحَوْتُها ( ) \* وَصِلِّ على مُحَمِّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّماءِ فإِنَّكَ أَحْصَيْنَهَا \* وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَدَدَ مَا تَنفَسَّتِ الأَرْوَاحُ (٥) مُنذُ خَلَقْنَهَا \* وَصَلِّ عَلَى كُمُّد عَدَدَ ماخَلَقْتَ وَمَا تَخُلُقُ وَمَاأُ حَاطَ بِهِ عِلْمُكُواً صَعَافَ ذَلِكُ \* \* أَلَاهُم صَلَّ عليهم عُدُدَ خُلَقِكَ وَرَضَاءَ نَفْسُكَ وَزِنَةٌ عَرْشُكَ وَمِدَادَ كَامَا تِكَ \*وَمَبْلُغَ عِلْمِكُ (٧) وَ آياتك (١) \* أَلْلَهُمَّ صُلِّ عَلَيْهِم صَلاَّةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلاَّةً المُصَلِّمَن عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَصْلُكِ عَلَى جَمِيعٍ

خُلُقِكَ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَّةً دَاعَّةً مُسْتَمرَّةً الدَّوام \*علَى مَمَرُّ الليالي والأيَّام \* مُتَّصِلَة الدَّوَام لَا أَنْفِضَاءَ لِمَا وَلَا ٱنْصِرَامِ (''علَى مَرِّ ٱللَّيالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِل (٢) وَطُلِّ (٣) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نَبِيكَ وَإِرْ اهِمَ خَلِيكَ وَعَلَى جَمِيعٍ أَنْبِيانِكَ وَأَصْفِيانِكَ مِنْ أَهُلُ أَرْضِكَ وَسَمَانِكَ \* عَدَدَ خَلُقْكَ وَرضاء نَفْسِكُ وَزِنَةً عَرْشُكُ وَمَدَادَ كَامَا تَكَ \* وَمُنْتَعَى عِلْمِكُ وَزِنَةُ جَمِيعٍ مُخْلُوقًا تُكُ \* صَلَاةً مُكَرِّرَةً أَبدًا عَدَدَ مَا أَحْضَى عِلْمَكَ وَمِلُّ مَا أَحْضَى عِلْمَكَ وأَضْعَافَ مَا أَحْضَى عِلْمُكَ \* صَلَاةً تُويِدُ وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلاَّةَ المَصلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَلْقِ أَجْعَينَ كَفَصْلُكَ على جَمِيعِ خَلَقِكَ \* ثُم تَدعو بهذا الدعاء فانه مرجو الإجابة إن شاءَ الله بعند الصلاة على الذي علي \* أللهُم اجْعَلني مِمَّنْ أَزِمَ مِلَّةَ نَبِيكُ مُمَّد مالله وعظم حر منه (١) \* وأعن كامنه \* وحفظ عَهْدُهُ وَدُمُّتُهُ وَلَصَرَحْزِيهُ وَدَعُونَهُ وَكُرُّ

(۱) الانصرام الانقطاع والوابل المطرال كثير سوالطل المطرالضعيف عرمته ما يجب رعايته ونشرف الموثوق والذمة الموثوق والذمة على المعمد وحوته نداء ودعوته نداء الناس الى الا عمان التوحيد التوحيد

(١)ووافى أتى الإمر ته جاعته يعنى في الآخرة من وسليله طريقه وهي الصراط المستقيم دين الاسلام ورسنته طريقته صلى الله عليه وسلم (٥٧) والاستمساك بسنته ملازمتها والدوام

ignacl(0) late احفظني ٦ والفتن الضلالات وأسمامها ٧والحن الملاياالي عتجن باالعب موالحقد حفظ المداوة بنية الانتقام عند سنوح الفرصة puils à chi q الانسان ويسأله من الحقوق ١٠والرزق الكفاف الذي يقدر الحاحة ١١والخرج الخروج ١١ والبيان الوضوح ١٢ والشبهة الامر المشتبه الذى لإنتضح حكمه الشرعي من الاعتقادات والعبادات يعني انه يسأل الله تعالى ان مكشف له شيوات الدبن على الوحم

تَابِعِيهِ وَفِرْ فَتَهُ وَوَافَى (١) زُمْرَتُهُ (٣) وَ لَمْ يُخَالِفْ سَبِيلَةُ (٣ وَسُنْتُهُ \* اللَّهُم إِنِّي أَسَأَلُكَ الْاسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ وأُعُوذ بكَ مِنَ الْأَنْحِرَافِ عَمَّا جاء به \* أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ مِنْ خَبْرِما سَأَلُكَ مِنْهُ كُمَّدْ نَبِيكَ وَرَسُولُكَ على وأُعُوذُ بك من شرِّ ما أستَعَاذَكَ منْ أَخُمَّدُ نَبِيكُ وَرَسُولِكَ عِلَيْهِ \* أَلَهُمُ اعْصِمْنِي (٥) مِنْ شَرِّ الفِينَ (٦) وَعَافِنِي مِنْ جَمِيعِ الْحِنَ (٧) وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ وَمَابَطَنَ وَنُقِّ قَلْي مِنَ الْحُقْد (^) وَالْحَسدُولَا تَجْعَلْ عَلَى تِباعَةً (٩) لِاحَد \* أَللهُم ۚ إِنِّي أَسَأَلُكَ الأَخْذَ بأحْسَن مالَعْلَمْ وَالتَّرْكَ لسَّيَّ مالَعْلَمْ وَأَسأَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقِ (١٠) وَالرُّهْدَ فِي الْكَفَافِ وَالْخُرْجُ (١١) بِالْبِيَانِ (١٢) مِنْ كُلِّ شَبْهَةً (١٣) وَالْفُلَجُ (١٤) بالصُّوَّابِ فِي كُلِّ حُجَّةً (١٥) وَالْعَدْلُ فِي الْفَضِي وَالرِّضَاء وَالتَّسْلِيمَ (١٦) لِمَا يَجْرى بِهِ الْقَضَاءُ وَالْإِقْتِصَادَ (١٧) في الْفَقُر وَالْغِنِي وَالتَّوَاضُعَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ

الحق فيخرج منهاسالم العقيدة ١٤ والفلج الظفر ١٥ والحجة الدليل والبرهان ٢ والتسليم أى عدم الاعتراض على ماقدره الله على عبده وقضاه من خيراً وشر ١٧ والاقتصاد التوسط

فِي الْجَدِّ (' وَالْمَرَ لِ \* أَلِهُمْ إِنَّ لِي ذُنُوبًا فِيهَ اينِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ \* أَلَّهُمْ مَا كَانَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ \* أَلَّهُمْ مَا كَانَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ \* أَلَّهُمْ مَا كَانَ لَكُمنُهُا فَأَعْفِرَ وَ \* أَلَّهُمْ مَا كَانَ مِنْهَا فَلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِي وَالْمَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْ

## ﴿ الْحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ ﴾

أَللَّهُمْ إِنِّى أَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ وَأَعُوذُ وَأَعْوَدُ مِنْ كُلِّ مَاتَعْلَمُ وَأَسْتَغَفِّرُكَ مِنْ كُلِّ مَاتَعْلَمُ وَأَسْتَغَفِّرُكَ مِنْ كُلِّ مَاتَعْلَمُ الْغَيْوِبِ هِأَللَّهُمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَأَنْتُ عَلاَمُ الْغَيُوبِ هِأَللَّهُمَ الْخَيْوِبِ هِأَللَّهُمَ الْخَيْوِبِ هِأَللَّهُمَ الْحَيْمِ مِنْ زَمَانِي هَذَاو إِحْدَاقِ الْفِيمَ ("وَلَطَاوُلِ (") أَوْمَنِي مِنْ زَمَانِي هَذَاو إِحْدَاقِ الْفِيمَ إِيّاى \* أَللَّهُ مَ أَهْلُ الْجُرْأَةِ (""عَلَى وَالسَيْعِ وَحِرْزِ (""كَعَينِ مِنْ أَللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ عَيادٍ ("" مَنِيعٍ وَحِرْزِ (""كَعَينِ مِنْ أَللَّهُ مِنْ أَللَّهُ مِنْ أَقَالِهُ عَلَيْ وَالسَيْعِ وَحِرْزِ (""كَعَينِ مِنْ

(١) الجدضد الهزل الفأن كل ما يشفل العبد ويفتنهعن دينه ٣ والسر المرادية القلب عالاعتمار الاتعاظ و والفكر حركة النفس في المعقولات أىالتأمل والتدبر فیا ۲ ووساوس الشيطان تزيينه المنهمات وسلطان تسلط وحكم ٨ والفتن ما يفتن له العبدو يشغلهعن آخ ته د و تطاول تر فع ٠ ١ والحرأة الحسارة ١١ والعياذ المحأ ٢١ والحرزالمكان piralt

٣ ونورالانوارنوره تعالى ؛ والشعاع الضوء المنتشر على الجسم المضيء ه والسر الامر المكتوم بين العيد والرب > والا برار الاخمارلاولسان عتك أى صاحب للسان المقيم لحجتك علىخلقك (٨) العروسهنا العريس وهومن بن مكانه ومنفرد بالتعظم والاجلال کالملك و وامام حضرتكأى امام أهل الوصول لقربك المعنوى ومشاهدتك بالبصائر لاالابصار والحل ماعداج ممكة والمدينة والحرم فيهما ماجعل له الشارع حدودا وأحكاما مخصوصة ويقال بالانفأ يضاء والمشعر الحرام البناء الموجود بمزد لفة وهومن شعائر الدين المحترمةأى علاماته

جَمِيعٍ خَلْقِكَ حَتَّى تُبَلِّغَنَى أَجِلِي مُعَافًى (١) \* أَلْلَهُمْ صلِّ على مُحمِّد وَعلَى آلِ مُحمِّد عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آلِ مُحَمِّد عَـدُدَ مَنْ كُمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغَى (٢) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدِ كَمَاتَجِتُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُجَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُجَدِّد كَا أَمَرْتَ أَنْ يُصَلِّمَ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِ الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ (٣) وَأَشْرَقَ بشُعاع (١) سِرِّهِ (٥) الأُسْرَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَى أَهْلَ بَيْنِهِ الأَبْرَارِ (٦) أَجْمَعِينَ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَد وَعَلَى آلِهِ بَحْر أَنُوارِكُ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكُ ولسان حُجَّنِكُ (٧) وعَرُوس (٨) مَمْلُكُتِكُ وَإِمام حَضْرَتِكَ (٥) وَخَاتُم أَنْبِيانِكَ صَلاّةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَىٰ بِيقَانِكَ صَلَاةً يُرْضِيكَ وَيُرْضِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّامِينَ وَاللَّهُمُّ وَبِّالْحِلِّ (١٠) وَالْحَرامِ وَرَبِّ الْمَشْعَرُ (١١)

الحرام ورَبَّ الْبَيْتِ الْحَرام (١) ورَبَّ الرف كُن (٢) وَالْقَامِ (٣) أَبْلِغُ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانًا مُحَّدِمِنًّا السَّلَامَ \* أَلْهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* أَلْهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا وَمَوْلَانا كُمَّد فِي كُلِّ وَقْتِ وَحِينِ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَاوَمَوْ لَا نَا مُحَّدِّ فِي الْمَلْإِلْلْاعِلَى ' إِلَى يَوْمِ الدِّينِ \* أَلَّاهُمَّ صَلِّ على سُيِّدِنا وَمَوْلَانا مُحَدِّ حَتَّى تُوثُ الارْضَ (٥) وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ \* أَلْهُمُ صَلِّعلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إِبْرُ اهِمَ إِنَّكَ مَبِيدٌ مَجِيدٌ وَبِارِكُ عَلَى مُخْمَدِ النَّبِيُّ الأمِّي كَمَا بِارْكْتَ عَلَى إِبْرُاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلْهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَدِّد عَدُدُماأُ حاطَ بِهِ عِلْمُكُ وَجَرِي بِهِ قَلْمُكُ (٦) وَسَبَقَتَ بهِ مَشْيِئْتُكُ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاَّئِكَتُكَ صَلاَّةً دَاعَّةً بدُوامِكُ بِاقِيةً بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ أَبَدًا لَا بِهَايَةَ لِابَدِيَّتِهِ وَلا فَنَاءَ لِدُ مُومِيَّتِهِ \* أَلَّهُمَّ

(١)والبيت الحرام الكعبة وكالهاذات جمة مرعسة شرعا ٧ والركن الحر الاسود سوالمقام مقام اراهم علمه السلام رهو الحر الموجودنية أر أقدامه الى الآن وهو الذي كان يقف عليه حيان ني الكعنة فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه وهومن الآبات السناتأي المعزات الظاهرات ع والملا الاعلى الملائكة ومعنى الملأ شرافالناس (٥) ترث الارض أى تبق بعدفناء أهلهاجمعا ٢ والقلم جسم عظم نوراني خلفهاللة تعالى وأمره بكتابة ما كان وما يكون

(١) أحصاه جع عده و وكتابك هو اللوح المحفوظ المكتوب فيه ما كان وما يكون 4 englishmeil (٤) نفذت مضت أى تعلقت مه قدر ته تعالى من المكات تعلق الايحاد والاعدام ه وخصصته ارادتك أى تعلقت مه ارادته تعالى تعاقى التخصص فهيي تخمص كل عكن بمعض ما محوز ale

صلِّ على سيِّدنا مُحِّد وعلى آل سيِّدنا مُحِّد عدد ما أُحاطَ به عِلْمُكُ وَأَحْصِاهُ كَتَابُكُ وَشَهِدَتْ به ملائكتك وَأَرْضَ عَنْ أَصْعَابِهِ وَأَرْحَمُ أُمَّتُهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَللهُم مَّ صَلَّ عَلَى مُكَّدِ وَعَلَى آل مُحْدِ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَدِّدٍ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدَّد وَعَلَى آلَ مُحَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكِ ٱللَّهُمَّ علَى تُحَدِ وَعلى آلِ مُحَدِّدُ كَمَا بارَكْتُ على إِبْرَاهِمَ وَعلَى آلِ إِنْ الْمِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنْكَ مَمِيدٌ مُجِيدٌ \* أَلَاهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانًا مُحَدُّدُ مَا أَحَاطُ بِهِ عِلْمُكَ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا كُمَّدِ عَدَدَ ما أَحْصاهُ (١) كِتَابُكُ (٢) \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدْنا وَمَوْلَانَا (٣) مُحَدِّد عَدَدَمانقَذَت (٤) به قُدْرَتُكُ \* أَللهُمُ صَلِّ على سُيِّدنا وَمَوْلَانا مُحَدِّد عَدْدُ ماخَصَّتُهُ (٥) إِرَادَتُكَ \* أَللَّهُمَّ صلِّ على سيِّدناؤَمَوْ لانا مُحَدّد عَدَدَ ماتَوَجَّهُ إِلَيْهِ أَمْرُكُ وَنَهْيُكَ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْ لَانَا كُمِّدَ عَدَدَ مَاوَسِعَهُ سَمْعَكُ \* أَلِلْهُمَّ صَلِّ

على سَيِّدنا وَمَوْلَانا مُحمَّد عَدَدَ ما أَحاطَ به نَصَرُكُ أَلْهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَدِّعَدُدُمَاذَ كَرَهُ الذَّا كِرُونَ \* أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد عَدُدُ مَاغَفَلَ عَنْ ذَكْرِهِ الْفَافِلُونَ \* أَلْلَهُم صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْ لَانَا كُمِّدُ عَدَدَ فَطُرُ الْأَمْظَارِ \* أَلِلَّهُ مَ صلِّ على سنِّدنا وَمَوْلانا مُحَدِّدَا وْرَاق الأَشْعار أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلانًا مُجَّدُّ عَدُدُ دُواتِّ القِفَارِ \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا تُحَمَّدُ عَدُدُ دُواَبِّ الْبِحارِ \* أَللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَدِّ عَدُدُ مِياهِ الْبِحارِ \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْ لَانَا مُحَدِعَدُدَ مَا أَظُلُمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَصَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلَّهُمَّ صَلَّ على سَيِّدنا وَمَوْلَانا مُجَّد بِالْفَدُوِّ (١) وَالْآصَالِ (٢) \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا كُمِّد عددُ الرِّمالِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدنا وَمَوْ لَانَا مُكَّد عَدُدُ النِّساء وَالرِّجالِ \* أَللُّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْ لانَا مُحُدِّد رِصَاء نَفْسك \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّد نَا

(۱) الغدة مايين طلوع الفجر وطاوع الشمس و والآصال جع أصيل وهومن العصر الى الغروب (۱) مداد كلماتك أى صلاة لانهاية لهالان كلمات الله لا تتناهى (۲) كاشف الغمة من يلها وهي النم والهم في حياته بالالتجاء اليه و بعدموته (۷۳) بالاستغاثة به وفي الآخوة

بشفاعته صلى الله عليه وسلم ٣ مجلى ظلمة الكفرأى كاشفها بنورالاعان عومولى النعمة معطيها ونعمه التي أولاها Kain Kish ek تحد صلى الله علمه وسلره ومؤتى الرحة بل هو عين الرحة صلى الله عليه وسل قال تعالى وما أرسلناك الارحة للعالمان والمورود رده المؤمنون بعدانصر افهمهن المحشر ٧ المقام الحمودشفاعته العظمي في المحشر صلى الله عليه وسلم Salo Kelyl الاولون والآخرون Alkelallakeaelela الجد الذي يكون

وَمَوْ لَانَا مُحُمِّدٍ مِدَادَ كَلِمَا تِكَ (١) ﴿ أَلِلَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا تُحَمِّدِ مِنْ سَمُواَتِكُوأً رْضَكَ \* أَلَامُمَّ صلِّ على سيِّدِنا وَمَوْلَانا مُحَّدِ زِنَةُ عَرْشِكَ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانًا مُحَدِّدِ عَدُدَ نَخْلُوقَاتِكَ ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْ لَانالْحُمَّدِ أَفْضَلَ صَلُواَتِكَ أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمةِ \* أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغُمَّةِ (٢) \* أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى مُجْلِي الشَّامَةِ (٣) \* أَللَّهُم صَلِّ عَلَى مُولِي (١) النَّعْمَةِ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ عَلَى مُؤْتِى الرَّحْمَةِ (٥) أَلَاهُمَّ صلِّ على صاحبِ الحوض المُورُودِ (٦) \* أَللُّهُمَّ عَلَى صَاحِبِ الْقَامِ الْمُعْمُودِ (٧) \* أَلِلَّهُمَّ صَـلِّ على صاحبِ اللُّواءِ المُعْفُودِ (١) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على صاحب المكانِ المشهود (٩) ، أللهُم صل على المُوْصُوفِ بِالْكُرَمِ وَالْجُودِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ مُحْوِدٌ وَفِي الأَرْضِ مُحَدَّدٍ وَ أَلَّهُمَّ صَلَّ

تحته آدم فن دونه يوم القيامة وعقد العلم أن يشدعلى رأس ربح ونحو دليبقي منشورا ووالمكان الشهودذ كراه الشارح الفاسى محلات كثيرة في الدنيا والآخرة يكون فيهامكانه أى مكانت

على صاحب الشَّامَةِ (١) و أَلَاهُمْ صَلِّ على صاحب العَلَامَةِ \* أَلَكُمُ مَلِّ عَلَى المُوْصُوفِ بِالْكُرَامَةُ \* أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى الْخُصُوصِ بِالزَّعَامَةِ (٢) \* أَلَلْهُمْ صَلَّ على منْ كَانَ تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ ﴿ أَلَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَةُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَةُ \* للَّهُمُّ صَلِّ على الشَّفِيعِ المُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيامَةُ أَللَّهُمَّ صلِّ على صاحب الضّراعة (٣) \* أللهُم صلُّ على صاحب الشَّفَاعَة ﴿ أَلَهُمْ صَلِّعَلَى صاحب الْوَسِيلَة (٤) أَلْهُمُ مَلِّ على صاحب الفَضِيلَةِ (٥) \* أَلَاهُمُ صَلِّ على صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ \* أَللَّهُم صَلَّ على صَاحِبِ الْمُرَاوَةِ (٦) \* أَلَهُ مُ صَلِّ عَلَى صَاحِب النَّعْلَيْنِ \* أَلَهُمَّ مَلَ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَةِ (٧) \* أَلَلْهُمُّ صلٌ على صاحب البُرْهانِ \* أَللهُمُ صَلَّ على صاحب السُّلطانِ (^) \* أَلَهُمُ صَلِّ على صَاحِبِ التَّاجِ (٦) أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعُرَّاجِ (١٠) وَأَلَاهُمْ عَلِّ على صَاحِبِ الْقَضِيبِ (١١) \*أَللَّهُمْ صَلِّ على رأكِب

ومنزلته مشهودة للخلق صلى الله عليه وسلم (١)الثامة هي خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلموهى علامة على نبوته عليه الملاة والسلام ب والزعامة الرياسة سوالضراعة الخضوع للة تعالى (٤) والوسيلة على منزلة في الحنة والفضلة منزلة علمة أيضا وكذلك الدرحة الرفيعية ب والحراوة العصا ٧ والحة الدلسل وكذلك الرهان A والسلطان السلطة والرياسة المطلقة فهوصلي الله عليه وسلمسلطان النبيين والخلق أجعين p والتاج العامة ١٠ والمعراج

عروجه الى السماء ومافوقها صلى الله عليه وسلم ١١ والقضيب السيف النجيب

(١) والنجيب خل الابل ٢ والبراق الدابة التي ركبه اليسلة الاسراء من مكة الى المدينة ٢ والسبع الطباق الدموات طبقة فوق طبقة (٦٥) ٤ الجذع ساق النخلة الذي

كان يخطف في جانبه ويتسكئ عليهصلي اللهعليه وسلم فلما صنع المنبرفارقه في الجذع بصوت عال سمعه كل الحاضر بن فاء وضمه حتى سكتوهي من أكبر معزاته الثابتة في الاحاديث الصحيحه صلى الله عليه وسلم ه وطرالفلاة هو حرة استحارته صلى الله عليه وسلم حين أخذوا فراخها فأمرهم فأرجعوها ٢ وتشفعت اليه الغزالة طلت منه أن يحل وماقها ففعل فأرضعت أولادها ورجعت فأم صاحبها فأطلقها

النَّحِيبِ (١) \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ الْبُرَاقِ (٢) أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّباقِ (٣) \* أَللَّهُمْ صَلِّ على الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الأنامِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَبَّحَ فِي كُفِّهِ الطَّعَامُ \* أَلَهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ بَكَي إِلَيْهِ الْجَذَعُ ( ) وَحَنَّ لِفِراقِهِ \*أَللَّهُمَّ صَلَّ على مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلاَةِ (٥) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ الْحُصاةُ \* أَلَاهُمْ صَلِّ على مَنْ تَشْفَعُ (١) إِلَيْهِ الطَّنِّي بِأَفْصَحَ كَلَامٍ ﴿ أَلَّهُ مِنْ صَلِّ على مَنْ كَلُّمَهُ الصَّبُّ (٧) في مُخْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الاعْلام (١) \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَشِيرِ (١) النَّـذيرِ أَلْهُمْ صَلَّ عَلَى السِّرَاجِ المُنبِ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرُ مِنْ نَيْنِ أَصَابِهِ إِلَمَا النَّمِيرُ (١٠) \* اللَّهُ صَلَّ على الطاهِرِ المطهر ﴿ أَلَاهُم مَا صَلَّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ ﴿

( ٥ - دلائل ) ٧ والضبخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في حديث طويل وهو حيوان على شكل الحردون الاانه كبير ٨ والاعلام الجبال شبه بهم الصحابة لجلالتهم ووقارهم ٩ البشارة الاخبار بمايسروالنذارة التحذير بمايسوء (١٠) الغيرالعذب

أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَن أُنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطّيِّبِ المُطَيِّبِ \* اللَّهُمَّ صَلِّ على الرَّسُولِ المقرَّبِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ النَّاقِبِ (١) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ (``الْوُثْقِيْ أَلَاهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرٍ أَهْلِ الأَرْضِ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ على الشَّفِيع يَوْمَ الْعَرْضِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّعلَى السَّاقي للنَّاس مِنَ الْحُوْضِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِوَاء الحُمْدِ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمِّرِ عَنْ ساعِد (" الجَدِّ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ عَايَةَ الْحُهُد (٤) أَلْهُم صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْحَاتِمِ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْحَاتِمِ \* أَلَاهُم صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفِي الْقِاتُم (٥) أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ \* أَلَهُمَّ صَلِّ على صاحب الآيات (٦) \* أللهُم صَلِّ على صاحب الدُّلَالَاتِ \* أَلَهُمْ صَلِّ على صاحبِ الْإِشَارَاتِ أَللهُمُّ صَلِّ عَلَى صاحبِ الْكَرَاماتِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ على صاحب العلامات \* أللهُمُ صَلِّ على صاحب

(١)والثاقب الذي يثقب الظلام بضوئه ٢ والعروة موضع الاستمساك والوثق القوية ب الساعد مابين المرفق والرسغ رهو المفصل الذي يلى الكف ويشمر عنه من اجتهدفي عمل عوالجدالا جتهاد والحهد الطاقة ه والقائم معناه القائمبالحق وطاعة الحقسحانهوتعالى ٢ والآيات وما بعدها كاماالمرادمادلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم

الْبِيِّنَاتِ \* أَلْلَهُم صَلِّ عَلَى صاحبِ المُعْجزَاتِ \* أَلْهُمُ مَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْخُوَارِقِ الْعَادَاتِ \* أَلَلْهُمْ صَلَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الأَحْجَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على من سَحَدَت بَين مَديه الأشَحارُ \* أَللْهُم صَلّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الأَزْهَارُ \* أَلَلْهُمَّ صَلِّ على مَنْ طَابَتْ بِرَكْتِهِ النَّمَارُ \* أَلْلَهُمْ صَلَّ على مَن أَخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيةً وَضُونِهِ الأَشْحَارُ \* أَلَاهُمَّ صَلِ على مَنْ فاضَتْ مِن أُورِهِ تَجِيعُ الأَنْوَارِ \* أُلَّهُمْ صَلَّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَحَطَّ الْأُوزَارُ (١) أَللهُم صَلَّ على مَنْ بالصَّلاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ الأنوار (٢) \* أللهُمَّ صَلَّ على مَنْ بالصَّلاة عليه يُوْحَمُ الْكِبِارُ وَالصِّفَارُ \* أَلْلُهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ بِالصِّلاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ أَلْهُمُ مَلِّ على مَنْ بِالصَّلاة عَلَيْهُ تُنَالُ رُحْمَةُ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمُنْصُورِ الْمُؤَيَّدُ \* أَلَلْهُمَّ صَلَّ عَلَى الْخُتَارِ المُحَدِ \* أَللهُم مَ صَلَّ عَلَى

(۱)الاوزارالذنوب (۲)الابرارالاخيار سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمِّدِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الأَقْفَر تَعَلَّقَتِ الْوُحُوشُ بأَدْيالِهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِياً وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

### ابْتِدَادُ الرُّبْعُ الثَّانِي

الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قُدْرَتِهِ \* أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلذُّلَّ إِلَّا لَكَ وَمِرْ ۚ الْخُوْفِ إِلَّا مِنْكَ وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا (١) أَوْ أَعْشَى نُفُورًا أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُ ورًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَة الأعْدَاءِ (٢) وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجاءِ وَزُوَالِ النِّعْمَة وَفَجاءَة النَّقْمَة (٣) مَ اللَّهِمُ صَلِّ على سَيِّدنا مُحَدِّوسَكُمْ عَلَيْهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَاهُوَ أَهْلَهُ حَسِبْكُ « ثلاثًا » \* أُللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَاهُوَ أَهْلُهُ خَلِيكَ « ثلاثًا » \* أَللَّهُمَّ صَلِّ

(١) الزورالكذب وأغشى آتى والفجور الخروج عن طاعة اللة تعالى ومغرورا أىلاأكون بامهالك لى مخدوعا بل أكون دائما خائفا منك وغرمفتر بامهالك وعدم تعمل عقو بتك على الذنوب ٢ شماتة الاعداء فرحهم بالمسة والداء العضال هـوالذي اشتد وأعجز الاطساء م وفاءة النقامة مدوثها بغتة

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحُدِّكًا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ حَيِدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضَاءَ نَفْسِكَ وَزَنَةَ عَرْشُكَ وَمِدَادَ كَلْمَانِكَ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا عُرَشِكُ وَمِدَادَ كَلْمَانِكَ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا عُمِّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدُ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدُ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَ صَلِّ على سَيِّدِنا سَيِّدِنا مُحَدِّدُ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَ صَلِّ على سَيِّدِنا سَيِّدِنا مُحَدِّدُ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدُ كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدُ كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدُ كَا هُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدًا مُحَدَّدًا مُحَدِّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدِّدًا مُحَدِّدًا مُحَدِّدًا مُحَدِّدًا مُحْدَدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحْدَدًا مُحَدِّدًا مُحْدَدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحَدَّدًا مُحْدَادًا مُحْدَدًا مُحْدَدًا مُحَدَدًا مُحْدَدًا مُحْدَدًا مُحَدَدًا مُحْدَدًا مُحَدَدًا مُحْدَدًا مُحْدَدًا مُحَدَدًا مُحْدَدًا

# الْحِرْبُ الثَّالِثُ فِي يَوْمِ الأَرْبَعاء

أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى رُوح سِيِّدِنَا ثُمُّدٍ فِي الأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْقَبُودِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْقَبُودِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْقَبُودِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُمَّدِ كُلَّهُ أَللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُمَّدِ كُلَّهُ مَا لَذَا كَرُونَ \* أَللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا عَلَى سَيِّدِنا عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللْهُمُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَمِي عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَمِي عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَمِي عَلَى عَلَى اللْمُعَمِي عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى الْمُعَلِمُ ع

سَيِّدُنا مُحَمِّد كُلَّمَا عَفَلَ عَنْ ذكره الْفَافِلُونَ \* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّات للوُّمنينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَّةً وَسَلاَماً لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُما \* أَلَهُمَّ صَلِّ على سيِّدنا مُحمِّد عَدَدُ ما أَحاطَ به عِلمكَ وَأَحْصَاهُ كتابُكَ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَٱبْعَثُهُ ٱللَّهُمُّ الْقَامَ الْحُمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُ وَأَجْزِهِ عَنَّاماهُوَ أَهْلَهُ وَعَلَى جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبَيِّنَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهِدَاءِ وَالصَّالِمِينَ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُمَّد وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا تُحَمِّدِ ٱللَّهُمَّ تَوِّجُهُ بِنَاجِ الرِّضَا (١) وَالْكُرَامَةِ \* أَلَهُمُ أَعْطِلْسَيِّدُ نَاكُمِّداً فَضَلَ مَاسَأَلُكَ لِنَفْسِهِ وَأَعْط لِسَيِّدُنا كُمِّد أَفْضَلَ ماسَأَلُكَ لَهُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا ثُحَّدِ أَفْضَا مَا أَنْتَ مَسْنُولُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُم مَلَّ على

(۱) تلجاضا أى الرضاالشبيه بالتاج بحيث يكون ظاهرا مشاهدا للجميع سيِّدْنَا مُحَدِّدُ وَآدُمُ وَنُوحٍ وَإِزْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا يَنْهُمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالمرْسِكِينَ صَالُواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \* أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ صَلاةً مَلائكَ تَكُ (١) وَأَعْظُهُمَا من الرَّضُوان حتَّى تر صيهُما وَأَجْزِهما اللَّهُمَّ أَفْضَلَ ماجازَيْتَ بِهِ أَبَّا وَأُمَّا عَنْ وَلَدَّيْهِما \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سيِّدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعز رائيل وَ مَمَالَةِ الْعَرْشُ وَعَلَى اللَّائِكَةِ وَالْقَرَّ بِينَ (٢) وَعَلَى جَمِيعِ الانبياءِ وَالمرْسَلِينَ صَاوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ « ثلاثًا » أَللهُمُّ صَلِّعلِي سَيِّدُنا مُحَدِّد عَدُدُ ما عَلَمْتُ وَمِلُّ ما عَلَمْتُ وَزِنَّهُ ما عَلَمْتُ وَمداد كَلَمَانِكُ \* أَلَلْهُمَّ صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّد صَلاَّةً مَوْصُولَةُ بِالْمَزِيدِ \* أَلَلْهُمُ عَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِصَلاةً لْاَتَنْقَطِعُ أَبَدَ الْاَبَدِ وَلَا تَبِيدُ (٣) أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدُنَا مُحَدِ صَلَاتُكُ التي صَلَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى سُيِّدنا مُحَمِّد سَلَامَكَ الَّذِي سَامَتَ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ

(۱) صلاة ملائكتك أى مشل صلاتكتك على ملائكتك ٢ والمقربين هم سادات الملائكة ۴ تبيد تنقطع فهو تأكيد وأبد الابد آخر الدهر عَنَّا مَاهُو أَهْلُهُ \* أَلَّهُم مَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُمَّدِ صَلاَّةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا وَاجْزِهِ عَنَّا مَاهُو أَهْلُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا كُمَّد بَحْر أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ وَلسانَ حُجَّنَكَ (١) وَعَرُوس مَلْكُنْكُ ( وَإِمام حَضْرَتك ( " وَطراز مُلْكِكَ (٤) وَخَزَائَنِ رَحْمَتِكَ (٥) وَطَريق شريمَتِكَ الْمُتَالَةُ دِبِتُوْعِيدِكَ إِنْسَانِ عَبْنِ الْوُجُودِ (٦) والسَّبَ فِي كُلِّ مَوْجُودِ عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّم (٧)مِنْ نُور صَيَائِكَ صَلاَّةً تَذُومُ بِدُوَامِكَ وَتَبْقِي بِبَقَائِكَ لَامُنْتُهِي لِمَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتَرْضِيه وَتُرْضَى مِهَا عَنَّا يَارَبُّ الْعَالِلَينَ \* أَلِلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا كُمَّد عَدُدُ مَافَى عِلْمِ ٱللهِ صَلَاةً دَائَمَةً بِدُوامِ مُلْكِ اللهِ \* أَللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدنا مُمَّدِكُما بِارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَالِكُن إِنْكُ مَعِيدٌ مَجِيدٌ عَدَدُ خُلُقِكُ وَرِضَاءَ

(١) لسان الحية أى كالسان الذي يقهم الحجة على وحدة الله نعالي ٢ وعروس الملكة ز منتها وملكها المنفردفيهابالاجلال والتعظيم كالعروس ٣ وامام حضرتك أىأهل حضرتك وهمم الانساء والاصفياء أهمل طاعته تعالى كان أهل حضرة اللك خواصه ع وطراز ملكان زينته كما ان الطراز بزين الثوب ه وخزائن رحتك جامع أنواع الرجة ٦ انسان عانالوحودعل نوره الذي ينظر مه ٧ المتقدم المخلوق نوردمن نورك قيل جيعلظلق

نَفْسِكَ وَزِنَةً عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلْمَاتِكَ وَعَدَدَ ماذ كُرْكَ بِهِ خُلْقَكَ فِيهِ مَضَى وَعَدُدُماهُمْ ۚ ذَا كِرُونَكَ بهِ فِيمَا بَقِي فِي كُلِّ سَنَّةٍ وَشَهِرْ وَشَمْعُةً وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةِ مِنَ السَّاعَاتِ وَشُمِّ وَنَفَس وَطُرْفَةٍ وَلَحْمَةٍ مِنَ الْأَبَدِ إِلَى الْأَبَدِ وَآبَادِ الدُّنْيَا وَآبَاد الآخِرَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لا يَنْقَطَمُ أُوَّلُهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا كُمَّدِ عَلَى قَدْرِحُبِّكَ فِيهِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا مُحَدِّدِ عَلَى قَدْرِ عِنايَتك (١) به \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا مُمَّدِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحْمِدِ صَلاَّةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأهوالِ وَالآفاتِ (٢) وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الحَاجاتِ وَتُطَهِّرُنا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّثَاتِ وَتُو فَعُنَا مِا أَعْلَى الدَّرَحِاتِ وَتُبَلِّفُنَا مِا أَقْصَى الْغَاياتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدُ للْمَاتِ \* أَللهُمُّ صَلَّ على سيِّدنا مُحَمِّد صَلاَةَ الرِّضَى (٣) وَأَرْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضِي (١) \* أَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا

(۱) عنایته نعالی به اهتمامه بأمره له اهتمامه بأمره مناتته وعلو منزلته صلی الله علیه و الآفات العاهات والبلایا ۳ صلاة الرضا أی الصلاة التی ترضیك ٤ رضاء الرضی أثبت الرضا أعلاه وارفعه أعلاه وارفعه

مُحَّد السَّابِقِ لِلْحَلَقِ نُورُهُ وَرَحْمَةِ لِلْعَالِلَيْنَ ظَهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خُلَقِكَ وَمَنْ لَقِي وَمَنْ سَعَدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شُـقَ صَلَاةً تَسْتَغُرُقُ الْعَدُّ وَتَحْيِطُ بالحُدِّ صَلاَّةً لَا غَايَةً لَمَا وَلا مُنتَهٰى وَلَا ٱنقَضَاءَ صَلاةً دَائمَـةً بدُوَامِكَ وَعَلَى آله وَصَعْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلَماً مِثْلُ ذَلِكَ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَسِّدِنَا مُمَد الَّذِي مَلَأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ (١) وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبُحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا وَعَلَى آله وصحيبه وسلم تسلياً والحمد لله على ذلك \* أللهم صلِّ على سيِّدنا وَمَوْلَانا مُحَمَّد عَدَدَأُ وْرَاقِ الزَّيْنُون وَجَمِيعِ النَّهَارِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَد عَدَدَ ما كانَ وَما يَكُونُ وَعَدَدَ ما أَطْلُمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهُ النَّهَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلُانَا مُمَّدِ وَعَلَى آله وَأَزْوَاجِه وَذَرِّيَّنه عَدَدَأَ نْفَاس أُمَّتِهِ وَ اللَّهُمُّ بِرَكَةِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائُرِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ

(١) جلالك عظمتك

الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّنِهِ (' وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ وَلَا تَعُلُ يَيْنَا وَيَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَا رَبَّ الْعَالِمَينَ \* تَعُلُ يَيْنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ \* أَلَحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحُمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

#### ابْنِدَاءُ الثُّلْثُ الثَّانِي

أَللّهُمْ صَلّ وَسَلّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيّدِنا مُمَّدٍ وَعَلَى الْمِسَدِّنِ الْمُمَّدِ وَعَلَى الْمِسَدِّنِ الْمُمَّدِ أَكْرَم خَلْقِكَ وَسِرَاج (٢) أُفْقِكَ وَالْمِسَدِكِ وَوِفْقِكَ وَأَفْضَلَ قَامِّم بِحَقِّكَ المَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكِ وَوِفْقِكَ صَلَاةً يَتَوَالَى تَكْرَارُها وَتَلُوحُ عَلَى الأَكُوانِ مَلَاةً يَتَوَالَى تَكْرَارُها وَتَلُوحُ عَلَى الأَكُوانِ الْمُوارُها \* أَللّهُم صَلِّ وَسَلّمْ وَبارِكُ عَلَى سَيِدِنا مُمَّدٍ وَبارِكُ عَلَى سَيِدِنا مُمَّدٍ وَبارِكُ عَلَى سَيِدِنا مُمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيّدِنا مُمَّدٍ أَفْضَلَ مَمْدُوحٍ بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفُودَاعِ لِلْاعْنِصَام (٣) بَحَبْلِكِ وَخَاتِم أَنْبِيا لِكَ وَخَاتُم أَنْبِيا لِكَ وَخَاتُم أَنْبِيا لِكَ وَخَاتُم أَنْبِيا لِكَ وَخَاتُم أَنْبِيا لِكَ وَوَصْلِكَ \* أَللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَكُرَامَة وَعَلَى سَيّدِنا جُمِّدٍ وَعَلَى آلِ سَيّدِنا مُمَّدٍ أَكُومُ وَاللّهُ مَّ صَلّا وَسَلّمُ وَعَلَى اللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَوَصْلِكَ \* أَللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَوَصْلِكَ \* أَللّهُمْ صَلّ وَسَلّمُ وَاللّمَ وَاللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَوَصْلِكَ \* أَللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَاللّمُ مُوالِكُ وَالْمُ اللّهُمْ قَلْكِ مَلْكُ وَوَصْلِكَ \* أَللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْكُ وَوَصْلِكُ \* أَللّهُمْ صَلّا وَسَلّمُ وَالْكُ مِنْ الْمُؤْمَدُ وَعَلَى اللّهُمْ قَلْكُ مَالًا اللّهُمْ قَلْكُولُكُ وَالْولَكُ عَلَى سَيّدِنا مُمْ وَعَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُمْ وَالْكُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۱)سنته أى شريعته فى القرآن والحديث صلى الله عليه وسلم الشمس والافق الناحية فهو صلى الله عليه وسلم سراج الآفاق وهي أقطار السموات والارض الاعتصام الاستمساك

الْكُرْ مَاء مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ النَّادِينَ لِطُرُق رَشَادِكَ وَسِرَاجٍ أَفْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَاةً لَا تَفْنَىٰ وَلَا تَهِيدُ (١) ثُبَلِّفُنَا بِمَا كُرَامَةَ الْمَزِيدِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبِ تَعْظِيمُهُ وَأَحْتَرَامُهُ صَلَّاةً لْاَتَنْقَطِعُ أَبَداً وَلَا تَفْنَىٰ سَرْمَدًا (٢) وَلَا تَنْحَصِرُ عَدُدًا \* أَلَّهُ مَ صَلِّ عَلَى مُمَّدِ وَعَلَى آلِ مُمَّدِ كَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ \* وَصَلَّ ٱللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّكُمَّا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْفَا فِلُونَ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّد وَٱرْحَمْ كُمَّدًا وَآلَ كُمُّدِ وَباركُ عَلَى كُمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا صِلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِزَاهِمَ إِنَّكَ مَعِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا لَحُمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ خَنَمْتُ بِهِ الرِّسَالَةُ

(۱)لاتبيدلاتنقطع ٢ سرمداداءً

وفصل القضايايين العبادموالحكمة المامعان كشرةمنها انهاوضع الاشياءفي مواضعها اللائقةبها غوااسراج الوهاج الساطع الوقاد ه منهجهالقو ع طريقه المستقيم - أعظم به أىما أعظم هذا المنهج منهاما أىطريقا طداةأمته ٧ والداجي المظلم ٨ والبيت العتيق الكعبة قال تعالى ان أول بيت وضع للناس للذي بسكة أول من بناه آدم عليهااسلام ٩ والفج الطريق الواسع في الجسل ١٠ وعميق بعيا المسلك غامض ١١ والميعاد الموضع الموعوديهالاجتاع

١٢ والاعباء الاثقال

وَأَيَّدْتُهُ (١) بِالنَّصْرِ وَالْكُوْثُرِ وَالشَّفَاعَةِ \* أَللَّهُمَّ صلِّ على سُيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَّدٍ نَبِيِّ الحَكُمْ (٢) وَالْمِكُمَةِ (٢) السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (١) الْخُصُوص بالخُلق الْمُظِيمِ وَخَتْمُ الرُّسُلُ ذِي الْمُعْرَاجِ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى مَنْهُجِهِ الْقُويم (٥) فأَعْظِم (٦) ٱللهُمَّ بِهِ مِنْهَاجَ بَجُومِ الْإِسْلاَمِ وَمَصَابِيحِ الظَّلَّامِ الْمُتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةَ لَيْل الشَّكَّ الدَّاجِ (٧) صَلاَّةً دَائَّمةً مُسْتَمِرَّةً ما تَلاطَمَتْ في الأُبْحُرُ الامْوَاجُ وَطَأَفَ بِالْبَيْتِ (١٠) الْعَنِيقِ مِنْ كُلِّ فَج "(١) عميقٍ (١٠) الْحَجَّاجُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكُرِيمِ وَصَفُوتِهِ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمِيعَادِ (١١) صاحبِ المُقامِ الْمُحْمُودِ وَالْحُوضِ اللَّوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَآءِ (١٢) الرِّسالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعَمِّ وَٱلْخُصُوصِ بشَرَفِ السَّعايَةِ فِي الصَّلَاحِ الاعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ صَلاَةً مُسْتَمِرٌ أَ ٱلدُّوامِ عَلَى مَرِّ ٱللَّيالِي وَالْايَّامِ وفىنسخة المعادوهوموضع العودوالمراد منهما المحشر

فَهُوَ سَيِّدُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِ مِنَ وَأَفْضَلُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِ مِنَ عَلَيْهُ أَفْضَلُ صَلاَة الْصَلَّمَنُ وَأَزْ كِي (' سَلاَم السَلَمِينَ وَأَطْيَتُ ذَكُرِ ٱلذَّاكِرِينَ وَأَفْضَلُ صَلَوَاتَ الله وَأَحْسَنُ صَلُواتِ الله وَأَجَلُ صَلُوات الله وَأَجْمَلُ صَلُواتِ الله وَأَكُمَلُ صَلُواتِ الله وَأُسْبُغُ (٢) صَلُوات الله وَأَتَمُ صَلُوات الله وَأَظْهُرُ صَلُواتِ الله وَأَعْظُمُ صَلُواتِ الله وَأَذْ كَى صَلُواتِ الله وَأَطْيَتُ صَلُوَاتِ اللهِ وَأَبْرُكُ ( ) صَلُوَاتِ الله وَأَزْ كَي صَلُوات الله وَأَنْهَى (٣) صَلُوات الله وأوفى (٥) صَلُوَاتِ الله وَأَسْنَى (" صَلُوَاتِ الله وَأَعْلَى صَلُوَاتِ الله وَأَكْثَرُ صَلَوَاتِ الله وَأَجْمَعُ صَلُوَاتِ الله وأُعَمُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللهِ وَأَنْهَى صَلُوَاتِ اللهِ وَأَعَنُّ صَلُوَاتِ اللهِ وَأَرْفَعُ صَلُوَاتِ الله وَأَعْظُمُ صَلُواتِ الله على أَفْضَلَ خَلْقِ الله وَأَحْسَنَ خَلَقَ اللهِ وَأَجِلُّ خَلْقَ اللهِ وَأَكْرَم خَلْق الله وَأَجْلَ خَلْق اللهِ وَأَكْمَلَ خَلْق اللهِ

۱ أزى أبرك ۲ وأسبغ أكمل ۳ وأذكى أطيب ٤ وأبرك أزيد ٥ وأنمى أكثر ٢ وأوفى أتم ٧ وأسنى أعلى وأضوأ (١) والصني المصافى ٢ والنجى المحادث سرا (٧٩) ٣ والولى الناصر ٤ والخيرة المنتخب

ه والبرية الخليقة ٢ والصفوة الخمار ٧ والعروة مايستمسك us A ellemanal يعتصم مهو ملحئ اليه والمطلب المطاوب ١٠ والمرهد محل الرهبةوهي الخوف ١١ والمرغب محل الرغبة في الشيء أي عيته ١٢ المخلص أى أخلصه واختصه الله عواهيه التي تجتمع بأحدغيره من الخلق صلى الله عليه وسام الصادع المعلن انجاهر وقد صدع وشق قاوب العدا بتوحيدالله تعالى صلى الله عليه وسلم ١٤ المضطلع الناهض القروي ١٥ التوسل مه أقرب

وَأَنَّمُ خَلْقَ اللهِ وَأَعْظُم خَلْقَ اللهِ عِنْدَاللهِ رَسُولِ اللهِ وَ نَبِيِّ اللهِ وَحَبِيبِ اللهِ وَصَنِيٌّ ٱللَّهِ (١) وَنَجِي اللهِ وَخَلِيلِ اللهِ وَوَلِيِّ (٣) الله وَأَمِينِ الله وَخَيرَة (٤) اللهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَنَحْبَةِ اللهِ مِنْ بَرِيَّةِ (٥) الله وَصَفُوةً (٦) الله من أنساء الله وعُرُوة (٧) الله وَعَصْمَةُ (^) الله وَنَعْمَةُ الله وَمَفْتَاحٍ رَحْمَةُ الله الْخُتَارِ مِنْ رُسُلُ اللهِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْق اللهِ الْفَائْزِ بالمَطْلُبِ (١) فِي المَرْهَبِ (١٠) وَالمَرْغَبِ (١١) الْخَلُص (١٢) فيما وُهِبَ أَكْرَمُ مَبْغُوثُ أَصْدَقِ قَائِلِ أَنْجُم شافع أفضل مُشفَّع الأمين فيا استُودِع الصَّادِق فِيَا بَلَّغُ الصَّادِعِ (١٣) بأَمْرِ رَبِّهِ المُضْطَلِعِ (١٤) بَمَا مُمِّلَ أَفْرَبِ رُسُلُ اللَّهِ إِلَى اللهِ وَسِيلةً (١٥) وأعظمهم غَدًا عِنْدُ اللهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً وَأَكْرَمِ أَنْبِياءِ الله الْكُرِامِ الصَّفُوَّةِ (١٦) على الله وأُحَبِّمُ إلى الله وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفِي (١٧) لدَى اللهِ وَأَكْرُمُ الْحُلْقِ على

خصول المقصود من التوسل بسائر الرسل عليه ودليهم الصلاة والسلام ١٦ الصفوة أى أهل الصفوة من الصفاء أومن الاصطفاء ١٧ والزافي أقرب القرب

اللهِ وَأَحْظَاهُمْ (١) وَأَرْضَاهُمْ لَدَى الله وَأَعْلَى النَّاس قَدْرًا وَأَعْظُمِهِمْ مَحَلًّا وَأَكْمَلِهِمْ (٢) مَحَاسِنًا وَفَضْلًا وَأَفْضَلَ الانْبِياءِ دَرَجَةٌ وَأَكْمَلِهِمْ شَرِيعَةٌ وأَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ نِصابًا (٣) وَأَيْنَيْهِمْ (١) بَيَانًا وَخِطَابًا وَأَفْضَلُهِمْ مَوْلِدًا وَمُهَاجِرًا (٥) وَعَدْرَةً (٦) وَأَصْحَابًا وَأَكْرُمُ النَّاسَ أَرُومَةً (٧) وَأَشْرَفِهِمْ جُرْ ثُومةً وَخَيْرِهِمْ نَفْساً وأطهر هم قلباً وأصد قهم قَوْلًا وَأَزْ كَاهُمْ (١) فِعلاً وَأَثْبَتِهِ أَصلاً وَأَوْفاهُمْ عَهْدًا وَأَمْكُنِّهِمْ تَجْدًا (١) وَأَكْرُومِمْ طَبْعًا وأَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَأَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَأَكْثَرِهِمْ طاعة وسمعاً وأعلاهم مقاماً وأجلاهم كلاماً وَأَزْ كَاهُمْ سَلَامًا وَأَجَلُّهِمْ قَدْرًا وَأَعْظُمِهِمْ فَخْرًا وأسناهُم (١٠) فَخْرًا وَأَرْفَعِهِم فِي اللَّهِ الأُعلَى (١١) ذِكرًا وَأُوفَاهُمْ عَهْدًا وَأَصْدَقِهِمْ وَعْدًا وَأَكْرِهِمْ شُكُرًا وأعلاهم أَنْزًا وأَجْلَهِمْ صَبْرًا (١٢) وَأَحْسَنُهِمْ خَيْرًا وَأَقْرَبِهِمْ يُسْرًا(١٣) وَأَبْعَدِهِمْ (١٤)

مثل سلاسلا وأغلالا م والنصاب الاصل ع وأ بنهم أو فعهم بيانافي تبليغ الشريعة وتعسرا عنها ومولداءل ولادته صلى الله علمه وسلروهومكة المشرفة o ومهاج ه محل هجرته المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم بوعترته أقار به أي نسمه أفضل الانساب v Kleens Vol وكذلك الحرثومة ٨ وأزكاهم الزكاء النماء والزيادة و الحدد الشرف ١٠ وأسناهم أعلاهم ١١ والملا الاعلى الملائكة وأصل الملا حاعة الاشراف y ellent tel الذى لا يكون معه ضحر وانزعاج

مَكَانًا وَأَعْظَمِهِمْ شَانًا (١) وَأَثْبَتِهِمْ بُرُهَانًا (١) وَأَثْبَتِهِمْ بُرُهَانًا (١) وَأَرْجَعِهِمْ بُرَانًا وَأَوْضِهِمْ بَيانًا وَأَوْضِهِمْ بَيانًا وَأَفْهَرِهِمْ سُلُطُانًا (٣) \*

# الْجِزْبُ الرَّالِيمُ فِي يَوْمِ الْحَيْس

أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكَ النُّبيِّ الامِّيِّ وَعلى آلِ مُحَدِّهِ أَللَّهُمَّ صلَّ على مُحَدِّد وَعَلَى آلَ مُحَدِ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رَضَاءً وَلَهُ جَزَاءً وَلَقَّهُ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالْقَامَ الْحَمْوُدَ الَّذِي وَعَدْنَهُ وَأَجْزِهِ عَنَّاماهُوَأَهُ لَهُ وَأَجْزِهِ أَفْضَالَ مَاجَازَيْتَ نَبَيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّنَّهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ \* أَلَّهُمُ ٱجْعَلْ فَضَائِلَ صَالُواَتِكَ وَشَرَائِفَ زَكُواتِكَ (؛) وَنُواْمِيَ (٥) تُرَكَاتِكَ وَعُواطِفَ (٢) رَأْفَتِكَ (٧) وَرَجْمَتُكَ وَتَحَيَّنَكَ وَفَضَائِلَ آلَائِكَ (^) عَلَى خُمَّد سَيِّد المرسكين

أىأعلاهم كانة ومنزلة (١)والشان القدروالحاه ٢ والبرهان الحية ٣ والسلطان هنا اماالحةواماالسلطة والمري يزكوانك جعزكاة أى زيادات خرك ه نوای زوائد ٢ والعواطف مو. العطف وهوالملل بالحدة والشفقة والرأفة باشدة الرحة ٨ والآلاء النع

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمَينَ قَاتُدِ (١) الْحَيْرِ وَفَاتِح (٢) الْدِّ وَنَى الرُّحْمَةِ وَسَيِّدِ الأُمَّةِ \* أَللَّهُمَّ ٱبْعَثُهُ مَقَامًا مُحودًا تَرْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقَرُّ بِهِ عَيْنَهُ (٣) يَعْبِطُهُ (١) بهِ الْاوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ \* أَلَّاهُمَّ أَعْطَهِ الْفَصْلَ والفضيلة والشَّرَف والوسيلة والدَّرَجة الرَّفيعَة وَالْمُنْزِلَةُ الشَّامَخَةُ (٥) \* أَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَدًّا الْوَسِيلَة وَبَلِّغَهُ مَأْمُولَهُ وَٱجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ أَلَّهُمْ عَظَّمْ بُوْهَانَهُ (٦) وَتُقَلِّلُ مِنْ اللَّهُ وَأَبْلِحِ (٧) حُجْنَهُ وَأَرْفَعْ فِي أَهْلِ عِلَيِّينَ (١) دَرَجَنَهُ وَفِيأُ عَلَى الْفَرَّ بِينَ مَنْزِلَتَهُ \* أَللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَلَى سُنُتَهِ وَتُوَفَّنَا على ملَّته (٩) وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلَ شَفَاعَتِهِ وَأَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ (١٠) وَأُوْرِدْنَا حَوْضَةُ وَاسْقْنَامِنْ كَأْسِهِ غَيْرٌ خَزَايا وَلا نَادِمِينَ وَلَا شَاكَيْنَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُفَاتِّرِينَ وَلَا فَاتِنِينَ (١١) وَلَا مَفْتُونِينَ آمِينَ يَارَبُّ الْعَالِمُينَ \* أَللَّهُمُ مَلِّ عَلَى كُمُّدِ وَعَلَى آلِ مُمُّدِ وأعطه الوسيلة والفضيلة والدَّرَجة الرَّفيعة وا بعثه

(١) قائدالناس الى أنواع الخبر وفائح أبواب البرس تقر به عينه أى نسره من قرت العين اذا بردت دمعتها من السرورع الغبطة تمنى مشل ماللغير هوالشاخة العالمة ٢ البرهان الحية والدليل ٧ وأ بلج حجته أظهرهاوفي بعض النسخ أفلج بالفاء من الفلج وهوالفوز والظفر ٨ وعلىان أعالى الجنة وأهلهاالارار سنته طريقته وشر یعته ۹ وملته دينه ١٠ وزمي ته جاءته صلى الله عليه وسلم ١ افاتنينمن الفتنة وهي الضلال وأسباله

(۱) لاحول عن مصية الله ولاقوة على طاعة الله الابالله النور الاعظم هو الذي اقتبست منه جيس الانوار والمعارف مهو الدي حصلت منه جيع الاسرار واللطائف

المُقَامَ الْحُمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ صَلَّى الله على مُحَمَّد نَى "الرَّحْمَة وسيِّد الأمة وعلى أيينا آدِمَ وَأُمِّنا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَامِنَ النَّبِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّعَلَى مَلاَّئِكُتِكُ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلُ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴿ أَلَاهُمَّ أَغْفِرْ لِي ذُنُو بِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحُمْهُما كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا وَلَجْمِيمِ المؤمنينَ والمؤمنات والمسامين والمسامات الأحياء منهم وَالْأُمْوَاتِ وَتَالِعُ يَنْنَنَا وَيَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ وَلَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدنا كُمَّد نُور (٢) الأنوار وسر" (١) الأسْرار وسَيِّد الأنوار وَزَيْنِ المرْسَلِينَ الاخْيَارِ وَأَكْرَمُ مَنْ أَطْلُمَ عَلَيْهُ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النهارُ وَعَدَدَ مانزَلَ مِنْ أُوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِها مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدُدَ مانبَتَ مِنْ أُوَّلِ الدُّنيا إِلَى آخِرِها مِنَ النَّباتِ

وَالْاَشْجَارِ صَلْاَةً دَائَّمَةً بِدَوام مُلْكِ اللهِ الْوَاحِد الْقُهَّارِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَّدٍّ صَلاَّةً أَكْرُمُ بِهَا مَثْوَاهُ (١) وَتَشَرِّفُ بِهَا عُقْبَاهُ (٢) وَيُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ القيامة مُناهُ (٣) وَرِضَاهُ هٰذِهِ الصَّلاةُ لَعْظِيماً لِحَقَّكَ يَاحُمُدُ \* أَلَهُمْ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُمَّدِ حَاءُ (٤) الرَّحْمَة وَمِيمَى الْمُلْكُ وَ ذَالِ (0) أَلدُّوام السّيِّد الْكامِل الْفاتِح (1) الْحَاتِمِ عَدَدَ مَافِي عِلْمِكَ كَاتُّنْ أَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَ كُرَكُ وَذَكُرُهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَن ذِكُرُكَ وَذِكْرُهِ الْمَا فِلُونَ صَلَاةً دَائْمَةً بِدُوامِكَ بافِيَّةً ببَقَائِكَ لَامُنْتَهٰى لَمَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرْ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا كُمِّدِالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا تُحَمِّدِ الَّذِي هُوَأَ بْهِي شُمُوس الْهُدَى نورًا وَأَبْهَرُها (٧) وَأَسْرُ الْأَنْسِاءِ (٨) فَخرًا وَأَشْهِرُهِا وَنُورَهُ أَزْهَرُ (١) أَنْوَارِ الأَنْبِياء

(١)مثواه محل اقامته الجنة صلى الله عليه وسلم ٢ وعقباه عاقبته الني جعمنية ما ممناه في حق نفسه وفى حق أمته صلى الله عليه وسلم عاء الرحة أىصاحب الاسم الذى فيهماء دالة على الرحمة وصاحب الاسم الذى فهماندالانعلى ملك الدنيا وملك الآخة أى السلطنة والعزفهماه ودال الدوامماذ كرقاله شيخناالعدوى ٢ الفاتح أولماخلق اللةنورهومنهخلق الخلائق كالهاوختم مه النبيين صلى الله عليهوسلم ٧ وأجرهاأقواها نورا يغلب الانصار

A وأسير الانبياء فرا أى سار فره فى جيع العوالم العاوية واشرقها والسفلية أكثرمن جيع الانبياء صاوات الله عليه وعليهم ٩ وأزهر أضوأ

(١) وأشرقها أكثرهاشعاعا ٧ والاخلاق الزكة الصالحة المرضية ٣ والحلق بفتح اعاءالصورةالظاهرة ع وأعدد اأى صورته صلى الله عليه وسلم معتدلة مستقيمة أكثرمن جيع الخيلائق ه الخطم الجلسل وفي نسخة الخضم بكسر الخاءكشير الماء ومحماه وحهه صلى الله عليه وسلم ٧ العوالم جع عالم كعالم الانس وعالم الجن وعالم الملائد كة ولله عوالم كثبرة يطلع علما بعض أصفياته فى الغيب والشهادة مرورياه رائحته الطيبة

وَأَشْرَفُهَا (١) وَأُوضَحُهاواً ذْكِي الْخَلِيقَة أَخْلاقاً (٢) وأَطْهَرُهُمْ وَأَكْرُبُهُمْ خَلَقًا (\*) وَأَعْدُلُمَا (اللهُ \*) \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَمَّدِ النَّنَّيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِ الَّذِي هُوَ أَبْهِي مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحابِ المُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ (٥) \* أَلَاهُمُ صَلِّ علَى سَبِّدنا مُحَمِّد النَّهِيِّ الْأُمِّيِّ وَعلَى آلِ مُحَمَّدِ الَّذِي قُر نَتِ الْمَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَتَحْيَاهُ (٦) وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالْمُ بطيب ذ كُره وَرَيَّاهُ (٨) ﴿ أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُ نَاتُحُد وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ \* أَللَّهُم صَلِّ عَلَى مُجَّد وَعَلَى آلِ كُمُّدِ وَبَارِكُ عَلَى ثُكِّدِ وَعَلَى آلِ ثُكَّدِ وَارْحَمْ ثُكَّدًا وَآلَ مُحَمَّد كَمَا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرْتُمْتَ عَلَى إِبْوَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ مُجِيدٌ \* أَلَلَّهُمَّ صَلَّ على مُحَدِ عَبْدِكَ وَنَبِيكَ وَرَسُولك النَّيَّ الْأُمِّيُّ وَعلَى آل مُحَدِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَدِّدِ مِلْ الدُّنيا وَمِلَّ الآخِرَةِ وَبارِكْ عَلَى مُمَّدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلْ الدُّنيا وَمِلْ الآخِرَة وَارْحَمْ كُمُّدًا وَآلَ مُحَّدِّ

مِلَّ الدُّنيا وَمِلَّ الآخِرَةِ وَاجْزِ مُمَّدًّا وَآلَ مُمَّدًّا مِلَّ الدُّنيا وَمِلَّ الآخِرَةِ \* وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد مِنْ الدُّنيا وَمِنْ الآخِرَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُمَّد كما أَمَرْ تَناأَنْ نُصلِّي عليه وَصلِّ عليه كما يَنْبَغِي الْأَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى نَدِيُّكُ المصطفى ورسولك المر تضي ووليك المجتنى وأمينك على وَحْي (٢)السَّماء \* أَللَّهُمُّ صَلِّ على خُمِّد أَكْرَم الأسلاف (٢) القائم بالمدل والإنصاف المنعوت فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلَابٍ (٤) الشِّرَافِ (٥) وَالْبُطُونِ الظِّرَافِ المُصنَّقَ مِنْ مُصاص (٦) عَبْدِ المطلَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ الَّذِي هَدَّيْتَ بِهِ مِنَ اغْلاَف(٧) وَيَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ (٨) الْعَفَافِ \* أَلَّاهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِأَفْضَلَ مَسَأَلَتِكَ وَبِأَحَتِّ أَسْمَائِكَ إليك وأكرمها عليك وعا مننت علينا عُصَد نَبِيِّنا عَكَةٌ فأستَنْقُذْتُنا (١) به من الصَّلَالَةِ وأَمَرْتَنا

اللهعليه وسلم ې والوحىما ينزل به اللك من الاحكام والاخبار على النبي صلى الله عليه وسلم أوماينفث في قلبه من دون واسطه م الاسلاف قال شمخناالعدوى المراد م - ممن تقدم من الانساء والمرسلين المذكورين في قوله تعالى في سورة الاعرباف الذين يتبعون الرسول الني الأي الذي محدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانعمل الآيتين ع والاصلاب الظهور ه والشراف جع شريف وأجداده صلى الله عليه وسلم

بالصلاة

أشرف الاجداد وكذاجداته ومصاص خالص

٧ والخلاف مخالفة الاديان للدين الحق ٨ وسيل طريق ٩ استنفذتنا خلصتنا

(۱) ودرجةأي ترفع درجاتناوت كفر ای تعدو سناتنا ٢ ومنتح\_\_زا لوعودك أىطلما لانجاز وعدك حث قلت ادعروني استحداكم قاله شمخناالعدوىقلت وعتمل وعده تعالى على لسانه صلى الله عليه وسلمحثقال من صلى على واحدة صلى الله عليه مها عشراونحوذلك سوالنورالذي أنزل معـه هو القرآن きるととして き أىعظمة ذاتك ه واوجبت على نفسك أى وعدت وحقيقة الوحوب لاتتصور في حقه تعالى ٦ أمليج أوضح ٧ وحته برهانه ۸ وأجزل

بالصَّلاة عليه وجَعَلْتُ صَلاتَنا عَلَيْه دَرَجة (١) وَكُفَّارَةً وَلَطْفًا وَمَنًّا مِنْ إعْطَائُكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا لأُمْرُكُ وَاتِّباعاً لِوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا (٢) لِلْوَعُودِكَ لِلَا يَجِثُ لِنَبِينًا عِلَيْ فِي أَدَاءِ حَقَّةً فِبِكُنَا إِذْ آمَنَّابِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ (٣) الَّذِي أُنْوِلَ مَعَهُ وَقُلْتَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَّ ثُكَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا نَسْلِماً وَأَمَرْتَ الْعِبادَ بالصَّلاةِ على نَبيِّهِمْ فَريضةً أَفْتَرَضْنَهَا وَأَمَوْ بَهُمْ مِها فَنَسَأَلُكَ بَحِلاًلِ وَجَهْكَ (؛) وَنُورٍ عَظَمَتُكَ وَبَمَا أُوْجَبْتَ (٥) على نَفْسَكُ الْمُحْسَنِينَ أَنْ تُصَلِّي أَنْت وَمَلَائِكَنَكَ عَلَى مُحَمَّد عَبْدُكُ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكُ وَصَفِيكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خُلُقْكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدُ مِنْ خَلَقِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجَيدٌ \* أَلْلَهُم ارْفَعْ دَرَجَنَهُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ وَتُقَلِّمِيزَ انْهُ وَأَنْلِعِ (٦) حُجَّنَهُ (٧) وَأَظْهِرْ مِلْتَهُ وَأَجْزِلْ (٨) ثُوَابَهُ وَأَضَيُّ نُورَهُ وَأَدِمْ كُرَامَنَهُ وَأَلْحِقَ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل

(١) تقربه عينه تسره به (٨٨) قرت العين بردت دمعتها من السرور ٢ وازراء أصله

يَنْتُهِ مَاتَقُرُ بِهِ عَيْنُهُ (١) وَعَظَّمْهُ فِي النَّبِيِّنَ الَّذِينَ خَلُوا قَبْلُهُ مَ أَلَهُمَ ٱجْعَلُ مُحَمِّدًا أَكُثُرَ النَّبيِّينَ تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ أُزْرَاء (٢) وَأَفْضَلَهُمْ كُرَامَةً وَنُورًا وَأَعْلاَهُمْ دَرَجَةً وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا \* أَللَّهُمَّ أَجْعَلُ فِي السَّابِقِينَ غَايِنَهُ وَفِي المُنْنَخَبِينَ مَنْزِلَهُ (\*) وَفِي الْمُورَّ بِينَ دَارَهُ وَفِي الْمُعْطَفَيْنِ مَنْزِلَةُ \* أَلْلَهُمَّ اجْعَلْهُ أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ عِنْدُكَ مَنْزِلًا وَأَفْضَلَهُمْ ثُوَابًا وَأَقْرَبُهُمْ مَجْلِسًا وَأَثْبَتُهُمْ مَقَامًا وَأَصْوَبُهُمْ كَلَامًا وَأَنْجَحَهُم (1) مَسْأَلَةً وَأَفْضَلَهُم لَدَيْكَ نَصِيباً وَأَعْظَمَهُمْ فِيما عِنْدَكَ رَغْبَةً (٥) وَأَنْزِلْهُ فِي غُرُفَاتِ (' الْفِرْ دُوس مِنَ الدَّرَجاتِ الْمُلَى (٧) الَّتي لَادَرَجَةُ فَوْقَهَا \* أَللهُمَّ أَجْعَلُ كُمُّدًا أَصْدَقَ قَائِل وَأَنْجُحَ سَائِلِ وَأُوَّلَ شَافِعٍ وَأَفْضَلَ مُشَفَّعٌ وَشَفِّعُهُ في أُمَّتِه بشفاعة يَفْبطهُ (٨) ما الأُوَّلُونَ وَالآخِرُونَ وَإِذَا مَيَّزْتَ (٩) عِبَادَكَ بِفَصْلُ (١٠) قَضَائِكَ فَأَجْعَلُ

وزراءأى وازرونه ويعينو نهعلى أمره قال تعالى أشدديه أزرىأى قوتى س منزله الاول عل نزوله ومنزله الثاني داره ؛ أنجحهم مسألة نحاحها استحابتها ه رغبة طلباومية مارغتهفه ٢ والغرفات جع غرفةوهي المسكن المرتفع وجنة الف\_ر دوس أعلى الحنان وفوقيا عرش الرجن ومنها تتفجرأنهار الجنة وفي الحديث الصحيح انها أوسط الحنةأي خبرهاوأ مثلهاومنه قوله تعالى قال أوسطهم ٧ والعلى

العاليات ٨ بغبطه به الاولون والآخرون يتمنون مثلها ٩ ميزت عبادك محدا خصصتهم بخصائص يمتازون بها ١٠ بفصل فضائك أى قضائك الفاصل بين الحق والباطل

مُحَّدًا فِي الْأَصْدُقِينَ قِيلًا (١) وَالْأَحْسَنَينَ عَمَلًا وَفِي الْهُدُيِّينَ (٢) سَبِيلًا (٣) \* أَللَّهُمَّ أَجْعَلُ نَبِيًّنَا لَنَا فَرَطاً ( ) وَاجْعَلْ حَوْضَةُ لَنَا مَوْعِدًا ( ٥) لِأُولَنا وَآخِرِنَا \* أَلِلَّهُمُّ أَحْشُرُ نَا (٩) فَي زُمْرَتِهِ (٧) وَاسْتَعْمِلْنَا في سُنْتُهِ (^) وَتُوَفَّنَا عَلَى مِلْتُهِ (١) وَعَرِّفْنَا وَجُهُهُ وَأَجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ (١٠) \* أَلَّهُمُ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبِينَهُ كَمَا آمَنًا بِهِ وَلَمْ نُونُهُ وَلَا تُفَرِّقْ بِينْنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلْنا مَدْخَلَهُ وَتُورِدُنا حَوْضَةُ وَتَجْعَلْنا مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ المُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهُدَاء وَالصَّالِمِينَ وَحَسَّنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (١١) وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

### ابْتِدَاء الرُّبْعِ الثَّالِثِ

أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحُمِّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَاتُدِ إِلَى الْخَيْرِ وَاللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحُمِّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَاتُدِ إِلَى النَّشْدِ (١٢) نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَإِمامِ الْخَيْرِ وَالدَّاعِي إِلَى النَّشْدِ (١٢) نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَإِمامِ الْمُقْرِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمَينَ لَا نَبِيٍّ بَعْدَهُ كَمَا بَلَغَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُعُمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُمِلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُو

(١) وقيلاأى قولا ٢ والمهديين ضد الضالين موالسميل الطريق إوالفرط الذى بتقدم قومه لل نزل ايهي هـم ماعتاجون السه ه والموعد الذي تواعدواأن بجتمعوا عنده ٦ واحشرنا اجعنافي المحشر ٧ وزمرته جاعته ٨ وسنته شر يعته p وملتهدينهدين الاسلام ، او حز به جاعته صلى الله عليه و-لم ١١ وحسن أولئك رفيقا أى حسنت رفقتهم لانهم سعداء ومن يرافقهم سعيد ١٢ الرشدخدالغي

رِسَالِتَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَتَلَى آيَاتِكَ وَأَقَامَ (١) حُدُودَكُ وَوَفَى بِعَهْدِكَ (٢) وَأَنْفَذُ ثُمَكُمْكُ وَأَمَرَ بطاعَتِكَ وَنَهٰى عَنْمَعْصِيتِكَ وَوَالَى (٣) وَلينَّكَ الَّذي نُحِتَّ أَنْ ثُوالِيّهُ وَعادَى ﴿ عَدُوَّكَ الَّذِي نُحِتُ أَنْ تَعَادِيَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنَا تُحَمِّد \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على جَسَدِه فِي الأَجْسَادِ وَعلى رُوحِهِ فِي الأَرْوَاحِ وعلى مَوْقِفه (٥) في المُوَاقِفِ وَعلى مَشْمِدُه (٦) في الشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاةً منَّاعلى نبيِّنا أَلْهُم أَبْلِغَهُ مِنَّا السَّلَامَ كَاذَكِرَ (٧) السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِّيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّكَاتُهُ \* أَللهُمْ صَلِّ عَلَى مَلا ثُكَتَكَ الْقَرَّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيانِكَ المطهِّرينَ وَعلى رُسُلِكَ المُرْسَلِينَ وَعلى حَمَلَةِ عَرْشكَ وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورِصْوَانَ خازِنِ جَنْتُكُ وَمَالِكِ وَصَلِّعَلَى الْكَرِرَامِ الكانبينَ وَصَلَّ على أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِينَ \* أَلَاهُمُ آتِ أَهْلُ بَيْتِ

(١) أقام حدودك أجراها على أهلها والحدالمنع وشرعت لمنع المعاصي ٢ والعهدالمشاق م والى ولك أى واصل ناصرك وعسك المؤمرن इ रबेर्ड अरि الكافر أى قاطعه (٥) وموقفه محل وقوفه ٦ ومشهده محل شهوده وحضوره والمقصود الصلاة عليهصلى اللهعليه وسلم فى جيع أحواله وأطواره أوالمعنى أنزل الرجمة على مكان رقوفه وحضوره لتع من حوله صلى اللهعليه وسلم ٧ كاذ كرالسلام أى كالسلام المذكور فىقولەتعالى وسلموا

(۱) الغلالحقد واضمارالسوء ۲ الجزيلاالكثير العظيم ۳ الفضاء الفراغ الذي بين السماءوالارض

نَبِيُّكُ أَفْضَلَ مَا آنَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلُ بُيُوتِ المُرْسُلُينَ وَأَجْزِ أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَاحِازَيْتَ مِه أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسِلِينَ \* أَلَّهُمَّ اغْفُرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْوُمْنَاتِ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالامْوَاتِ وَأَغْفُرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبِقُونَا بِالْإِعَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلاَّ (١) لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّونَ رَحِيمٌ \* أَلْلَهُم صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيُّ مُحَمِّد وَعَلَى آلهِ وَصَعْبِهِ وَسَـلَّمْ تَسْلَيها \* أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ خَيْرِ الْبَرِيةِ صَلَّاةً تَرْضِيكُ وَتُرْضِيهِ وَتُرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحُمَ الرَّاحِينَ \* أَلَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمُ كَثِيرًا تَسْلِيماً طَيِّنًا مُبَارَكًا فيه جَزيلا (٢) جَمِيلًا دَامًّا بدَوام مُلكِ اللهِ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُكَّدِ وَعَلَى آلَهُ مِلُّ الْفَضاء (٣) وَعَدَدَ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ صَلاَّةً تُوَازِنُ السُّمُواتِ وَالأرْضَ وَعَدَدُماخَلَقْتَ وَما أَنْتَ خالقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عِلَى مُكَّدٍّ وَعِلَى آلِ

كُمِّدِكَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُكُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي ٱلدِّينِ وَٱلدُّنيا وَالآخِرَةِ \* أَللَّهُمَّ أَسْتُونَا(١) بسِيْرِكُ الجَمِيلِ \* أَلَّهُمُ إِنَّى أَسَأَلُكَ بَحَقَّكَ الْمُظِّيمِ وَبَحَقٌّ نُورِ (٢) وَجَهْكَ الْكُرِيمِ وَبِحَقٌّ عَرْشِكَ (٣) الْعَظِيمِ وَ بَمَا حَمَلَ كُرْسِينُكَ (١) مِنْ عَظْمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَانُكَ وَقُدْرَتْكَ وَسُلطانِكَ (٥) وَبِحَقَّ أَسْمَائِكَ الْمُحْزُونَةُ الْكَنْوُنَةُ (٦) التي لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهَا أَحَدْ مِنْ خَلْقِكَ \* أَللَّهُمْ وَأَسَأَلُكَ بالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْنَهُ على اللَّيْل فأظلَّمَ وَعلى النَّهار فأسْتَنَارُ وَعَلَى السَّمْوَآتِ فأسْتَقَلَّتْ (٧) وَعَلَى الأرْض فأسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبالِ فأرْسَتْ (١) وَعَلَى البحار والأودية كَفِرَتْ وَعلى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ وَعلى السَّحابِ فأ مُطْرَتْ وأسا لَكَ اللَّهُمَّ بَالْأَسْمَاء الْكُنْهُ وَبَهِ فِي جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاء

والسترالحيل الذي يـ قيمن كل سوء ٢ و نوروجهك نورذاتك العرش خسم عظتم جتط بجميع الخاوقات غوالكرسى جسم عظيم تعت العرش وفوق السهاء السابعة محيط مها و بسائر السموات والأرضين قال تعالى وسع كرسه السموات والارض ووسلطانك فوتك والمكنونة المستورة واستقلت ارتفعت للاعمد ۸ وأرست ثبتت

المَكْنُوبَةِ فِي جَبْهَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى اللَّائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ \* وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْمَاءِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْمَاءِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْمَاءِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْحَرْشِيِّ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالإَسْمِ المَكْنُوبِ عَلَى وَرَقِ (١) الرَّيْنُونِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْاسْمَاءِ الْعِظَامِ التي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمَ \*

الْحِزْبُ الْحَامِسُ فِي يَوْمِ الجَمَةِ

وَأَسَأَلُكَ اللّهُمْ بِالأَسْمَاءِ الّتِي دَعَاكَ بِهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا نُوحُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ اللَّي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا صَالِحُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا مُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ الّتِي دَعَاكَ دِعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ الّتِي دَعَاكَ دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ فَالْمُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ اللّهِ دَعَاكَ فَيْهُ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ اللّهِ دَعَاكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِاللّهُ مَاءِ اللّهِ مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِاللّهُ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْمُعَالِقُ السَّلَامُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَالَامُ اللّهُ الللّهُ اللللللمُ الللللمُ اللهُ الللمُ اللّ

(۱) لعـلالاسم المكتوب على ورق الزيتون هو الموجب لعـدم سـقوطها صيفاوشتاء مِ ا يَعَقُونُ عَلَيْهُ السَّلامُ وَبِالْأَسْهَاءِ الَّتِي دُعَاكَ مِمَا يُوسُفُ عَلَيْهُ السلامُ وَالاسْماء التي دَعاكَم ا مُوسى عليه السلامُ وَبالاسْماء التي دَعاكَ ساهارُونُ عليه السلامُ وَبِالأَسْهِ التي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْثُ عَلَيْهِ السلامُ وَبِالأَسْهِ التي دَعَاكَ مِهَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَادَاوُ دُعَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُسلِّمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَالْأَسْهَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا زُكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِمِا يَحْنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهَا أَرْمِيا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَالْاسْهَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شَعَيْاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِالَّتِي دَعَاكَ مها إلياسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالاسْمَاءِ الَّتِي دُعَاكَ مِهَا إِلْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكُفُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْهَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسَعُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبالأسْماء التي دَعاكَ باعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُحَمَّدُ عَلَيْهُ

(١)مدحية ميسوطة ٢ ومرسية ثابتة راسخة ومنهمرة منصبة انصبابا شدمدا والضحوة ارتفاع النهار كنتحثكنت قال صاحب الدلائل أىكان على ما يلدق علاله وجاله قال الشارح بعده وهذا اللفظ أى لفظ الدلائل المذكور ليسمون كلام الشيخ واغما هوعنادهداث كإسننه عله قوله قالرسولالتهصلي الله عليه وسلم من قرأ هذه الصاوات الى آخره والافليس لاحدأن يطلق مثل هذامن عندنفسه لاستحالةظاهره انهى أى لانه لا عو مه زمان ولا کان سیحانه وتعالی

وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ أَنْ نُصَلِّي عَلَى كُمُّد نَبِيكَ عَدُدَ مَاخَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّاءُ مَبْنِيةً وَالأَرْضُ مَدْحِيّةً (١) وَالْجِبالُ مُرْسِيةً (١) وَالْبِحَارِثُجْرَاةً وَالْمُيُونُ مِنْفَجِرَةً وَالْأَبْهَارُمُنْهُمْرَةً (٣) والشُّمْسُ مُضْعِيةً (١) وَالْقُمَرُ مُضِيئاً وَالْكُواكُ مُسْتَنبرةً كُنْتَ (٥) حَيْثُ كُنْتَ لَا يُعْلَمُ أَحَـٰثُ حَنْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ \* أَلْهُمْ صَلَّ عَلَى مُمَّد عَدُدَ حِلْمُكُ وَصَلَّ عَلَى مُمَّد عَدَدَ عِلْمُكَ وَصَلَّ عِلَى مُحَمَّد عَدُدَ كُلْمَانِكَ وَصَلِّ على مُحَمِّدِ عَدَدَ نِعْمَتِكَ وَصلِّ على مُحَمِّدِ مِلْ سَمَوَ اتكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّدٍ مِنْ أَرْضِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّد مِنْ عَرْشُكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ زِنَةً عَرْشِكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدَدَ ماجرَى بهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتابِ وَصَلِّ علَى مُحُدِّدِ عَدَدُ مَاخَلَقْتَ فِي سَبْعُ سَمُوانِكُ وَصَلِّ على مُحَمِّدِ عَدُدُما أَنْتَ خالِقٌ فِهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ عَدُدَ

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمْوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّة \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على مُمَّدِ عَدَدَمَن يُسَبِّحُكَ وَ مُرَالِّلُكَ وَيُكَدِّرُكَ وَيُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلَّهُم مَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَصَلَّ عَلَى مُحَّدِ عَدُدَ كُلِّ نَسَمَةِ (١) خَلَقْنَهَا فِيهم مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنْيا إِلَى يَوْم القيامَة فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّة \* أَلَّهُم صَلِّعلَى مُمَّدعَدُ دَالسَّحابِ الحَارِيةِ وَصَلِّ على مُحَدِّعَدُ دَالرِّياحِ الذَّارِيةِ (٢) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ صلِّ على مُجَّدِ عَدُدُ ماهُبَّتْ عَلَيْهِ الرِّياحُ وَحَرَّ كَنَّهُ منَ الأغصان والأشعار والأوراق والنَّمار وتجميع ماخلَقْتَ على أَرْضَكَ وَمَا بَيْنَ سَمُوا تِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى خُمَّد عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ

(۱)النسمةالانسان ۷ذرتالر يحالنراب اطارته (۱) أقلت حلت ورفعت اعددمل، أى عدد أجزاءما ملاً هامن كل مافيها

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ القيامَة فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّة \* أَلَّاهُمَّ صَلِّ على خُمِّدِ مِلْ أَرْضِكَ مِتَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ (١) مِنْ قُدْرَتِكَ \* أَلْلَهُم صَلَّ على مُخْدِ عَدَدَ ماخَلَقْتَ فِي سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّالا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدَدَ مِنْ ﴿ مُنْ اللَّهُ مِحَادِكَ \* وَصَلَّ عَلَى مُمَّدِ زِنْهُ سَبْعِ بِحَادِكَ مَّا حَمَلَتْ وَأَفَلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ \* أَلَّهُمْ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّ عَدَدُ أَمْوَاجِ بِحَارِكُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَاإِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مِرَّةٍ \* أَلَكْمُ وَصَلِّ على مُحَدِّدُ الرَّمْلُ وَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرِّ الارْصَينَ وَسَهُلِها وَجِبالِها مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ الدُّنْيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلَّ عَلَى مُمَّدِ عَدُدُ اصْطُرابِ الْمِياهِ الْعَدْبَةِ وَالْمِلْحَة مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ اللَّهُ نَيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَصَلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَادُ مَا خَلَقْتُـهُ عَلَى

جَدِيدِ (١) أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ (٢) الأَرْضِينَ شَرْقها وَغَرْبِهَا سَهْلِهَا وَجِبَالها وَأُودِ يَهْاوَطُر بقِهاوَعامرها وَغَامِرِ هَا (٣) إِلَى سَائُرِ مَاخُلُقْتُهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حَصاةٍ وَمَدَر ( أَ وَحَجَر مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ النَّبِيِّ عَدَدَ نَباتِ الأرْض مِنْ فِبْلَتِها وَشُرْ فِهاوَعُنْ بِهاوَسَهْ لهاوَ جِبالِها وَأُوْدِ يَبْها وَأُشْجارِها وَثَمَارِهِمَا وَأُورُاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القيامة فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلَّ على عُمَّد عَدَدَ ماخَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ (٥) وَالْإِنْس وَالشَّياطِينِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّة \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَدُدُ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعلى رُوُوسِهِمْ مُنْذ خُلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدُدُ خَفَقَانِ الطَّنْرِ (٦)

(١)جديدأرضك وجهها ٢ مستقر الأرضين أى الارضان التي هىمستقرلماعليها والمستقر محل الاستقرار وهو الثموت سوالغام ضد العامر وهو الخراب ع والمدر قطع الطين اليابس والجن والشياطين أجسام لطيفة نارية غائبة عن ادراك الانس وخفقانها تصفيقها بأحنيما

الخطاجع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي في المشي الارض وما فوقها من تجلى ظهر وأضاء والآفاق جهات ما بين السهاء والأرض والشاب الثلاثين والذكي والذكي

وَطَيرَانِ الْجِنِّ وَالشَّياطِينِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلَّ عَلَى مُحْمَدِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةِ خَلَقْتُهَا عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْكَبِيرٍ فِي مَشَارِقِ الأَرْضَ وَمُغَارِبُهَا مِنْ إِنْسِهَا وَجِنْهَا مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَا يُعْلِمُ عِمْهُ إِلَّا أَنْتُ مِنْ يُوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُد عَدُدَ خُطَاهُمْ (١) على وَجْهِ الأرْض مِنْ يَوْمَ خَلَفْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ ٱلْفَ مَرَّةِ \* أَللهُمَّ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّد عَدَدَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحُدِ عَدَّدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدُدُ الْقُطْرِ وَالمَطَرِ وَالنَّباتِ وَصَلِّ على مُحَدِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى كُمَّدِ فِي ٱللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى (٢) وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٣) وَصَلِّ عَلَى تُحَدِّ فِي الآخِرَة وَالْاولَى (؛) وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد شَابًا (٥) زُكيًا (٦) وَصلَّ على مُحَدَّدُ كَبلاً (٧) مَرْضيًّا (٨)

وَصَلِّ عَلَى مُحمَّد مَنْذُ كَانَ فِي الْهَد (١) صَبَيًّا وَصَلَّ علَى مُحَدِّدِ حَتَّى لَا يَبْقِي مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٍ \* أَللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُمِّدًا المَّقَامَ (٢) الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدَّتُهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّفْنَهُ وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْنَهُ \* أَلَاهُمَّ وَأَعْظِمْ (٣) بُوْهَانَهُ وَشُرِّفَ (٤) بُنْيَانَهُ وَأَ بِلِجْ (٥) حُجَّنَهُ وَبِّنْ فَضِيلَتُهُ \* أَللَّهُمَّ وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتُهُ فِي أُمَّتُه وَاسْتَعْمَلْنَا لِسُنَّتُهُ (٦) وَتَوَفَّنَا عَلَى مَلَّمَهُ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ (٧) وَتَحْتَ لُوانَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَانُه وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَٱسْقَنَا بِكَأْسِهِ وَٱنْفَعَنَا عَحَبَّته اللَّهُمَّ آمِينَ وَأَسَأَلُكَ بأَسْمَالُكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا أَنْ تُصِلِّي عَلَى مُحَمِّدِ عَدَدَ مَاوَصَفْتُ وَمِمَّالَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلا أَنْتَ أَنْ تَرْحَمْنِي وَتَنُوبَ عَلَى ۗ وَتَعَافِينِي مِنْ جَمِيعِ البَلاءِ وَالْبَلُواءِ (^) وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتُرْحَمُ المؤمنين والمؤمنات والسامين والمسامات الأحياء مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغَفِّرَ لِعَبْدِكَ فَلاَن بْنِ فَلاَن المذنب الخَاطَى الضَّعيف وأَنْ تَنُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ

(١) والمهد فراش الصي والمقصودمن هـ ندا التعدرطك الصلاة علىه صلى الله عليه وسلم في جيع أطواره وأحواله y ellala la ec شفاعته العظمي عمده علم الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم وفدوعده الله مقوله تعالى معثك ربك مقاما محودام أعظم برهانه أدلة نموته وأحلها القر آن أي زدها تعظم ع وشرف شانه زدرتته ومقامه عندكشم فأ و وأبلج جمعة أظهر دليل صدقه أى زدها ظهورا ٦ وسنته طر بقته وشر لعته ٧ وزمر ته جاعته A الباواء هي هنا عدودة لكن المعروف فهالغةالقصر

(١)قالرسولالله صلى الله عليه وسلم الى آخره قالالشارح هذاعلى ماوجده أى صاحد الدلائل في الكتاب الذي نقله منه فالعيدة في ذلك على مؤلف انتهت عمارة الشارح ٢ للڪنون المستور والظاهر انه الامم الاعظم مع كونه أنزله في كتابه أخفاه لم يعرف به الا أخص الحواص من أصفيائه تعالى سواستأثر اختص بعلمه فإيعل بهأحدا منخلقه

غَفُورٌ رَحِيمٌ \* أَللَّهُمَّ آمِينَ يارَبَّ الْعالِمَينَ \* قالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتُ ٱللَّهُ لَهُ ثُوَالَ حَجَّةً مَقَبُولَةً وَثُوالٍ مَنْ أَعْنَقَ رَفَّبَةً مِنْ وَلدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَيَقُولُ اللهُ تَعالى ياملاً كُتَى هَذَا عَبْدٌ مِنْ عِبادِي أَكْثُرَ الصَّلَاةَ على حَبِيي مُحَمِّدٍ فَوَعِزُ بِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَتَجْدِي وَارْتِفاعِي لَأَعْطِينَةُ بِكُلِّ حَرْفِ صَلَّى علَى حَبِيي مُمِّد قَصْرًا فِي الجَنةِ وَلَيَّأُ تِينِّي يَوْمَ الْقيامَةِ تَحْتُ لِوَاءِ الحَمْدِ نُورُ وَجَهِهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ وَكُفُّهُ فِي كُفِّ حَبِينِي مُحَدِّدِ هَذَا لِمَنْ قَالَهَا كُلَّ يَوْمِ جُمَّةً لَهُ هَٰذَا الْفَضْلُ وَٱللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ بِحَقِّ مَاحَلَ كُرْسَيْكَ مَنْ عَظَمَتُكَ وَقُدْرَتُكَ وَجَلَالِكَ وَمَانُكَ وَسُلْطَانِكَ وَ كُنَّ أَنْهُمُكُ الْخُزُونِ الْمَكْنُونِ (٢) الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْزُ أَنَّهُ فِي كَتَابِكَ وَاسْتَأْثُونَ (٣) به في علم الْغَيْثِ عِنْدُكَ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَدِّعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

وَأَسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُتُلْتُ له أَعْطَيْتَ وَأَسَأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَصَعَتْهُ على ٱللَّيْل فأظلُمَ وَعلَى النَّهارِ فاسْتَنَارَ وَعلَى السَّمُواتِ فاستَقَلَتُ (١) وعلى الارْض فاستُقَرَّتُ (٢) وعلى الجُبالِ فَرَسَتْ (٢) وَعلى الصَّعْبَةُ (٤) فَذَلَّتْ وَعلَى ماء السَّمَاء فَسَكَبَت (٥) وعلى السَّحاب فأمطرَت وأَسَأَلُكَ عَاسَأَلُكَ لِهُ مُحَدُّ نَسَكُ وَأَسَأَلُكَ عَا سَأَلُكَ لَهُ آدَمُ نَسِكُ وَأَسَأَلُكُ مَا سَأَلُكُ لِهِ أَنْسِاؤُكَ وَرُسُلُكَ وَمَلائكَنَكَ الْقُرْتُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَسَأَلُكَ مَا سَأَلِكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتُكَ أَجْمَعِينَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد عَدَدَ ماخلَقْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَكُونَ السَّمَا \* مَبْنينةً وَالأرْضُ مَطْحِيةً (٦) وَالْحِبَالُ مُرْسَيةً (٧) وَالْعِيُونُ مِنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُمْنَهُمْرَةً (١) وَالشَّمْسُ مُضْحِيةً (١) وَالْقُمْرُ مُضِينًا وَالْـ كُواكِ مُنيرةً \* أَلَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدِّ عَدَدَ عِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ

(١) واستقلت ارتفعت ٢ واستقرت ثمقت الم ورسترسخت عوعلى الصعبة فذلت كالحوانات الشدمدة المنقادة للإنسان ه وسكت انصت ر مطحمة مسوطة عمني مدحنة ٧ وم سنة ثانة A capaçãaians لشدة و ومضحمة طالعة وفتالضحي والضحاء بالمدحوارة السمس

مُحْدٍ عَدُدَ حِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدَ ما أحصاةُ اللَّوْحُ الْحُفُوظُ مِنْ عِلْمِكُ \* أَلِلْهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد عَدَدَ ما جَرَى به الْقَلَمُ في أُمِّ الْكِتَابِ (١) عَنْدَكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِ مِلَّ سَمُواتِكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلَ مُحَدِّد مِلْ أَرْضَكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى ٱلْهُجُمَّدِ مِلَّ مَاأَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ أَللَّهُمَّ صلِّ على مُحَّد وَعلى آل مُحَّد عَدُدُ صَفُوف اللَّاكَة وتسنيحهم وتفديسهم وتخميدهم وتمجيدهم وتُكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُكَّد وَعَلَى آلِ مُخَّد عَدَدُ السَّحَابِ الجَارِيةِ وَالرِّياحِ الذَّارِيةِ (٢) مِن يَوْمَ خَلَقْتُ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ \* أَللَّهُمُّ صَلَّعَلَى مُحَد وَعَلَى آلِ مُحَّد عَدَدَ كُلِّ فَطْرَة تَقَطْرُ (" من سَمُواتك إِلَى أَرْصَكَ وَمَا تَقَطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمِّد وَعلى آلِ مُحَمِّد عَدَدَ ماهَبَّتِ الرِّياحُ وَعَدَدَ

(۱) أم الكتاب اللوح المحفوظ وهو محفوظ من التغيير والتبديل ومن وصول الشياطين اليه الذارية ذرت الريح التراب اطارته منقطر أي تسكب في الحال وفي نسخة قطرت وما تقطر في الاستقبال

مَاتَحُرًا كُتِ الأَشْجَارُ وَالأَوْرَاقُ وَالزَّرْعُ وَجَمِيع ماخَلَقْتَ فِي قَرَارِ الْحِفْظِ (١) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّد عَدَّدَ الْقَطْرِ وَالنَّجَاتِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدِ عَدَدُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الَّذُنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدِ وَعلى آل مُحَمَّد عَدُدُ مَا خُلَقْتَ فِي مِحَارِكَ السَّبْعَةِ مِثَّا لَا يُعْلَمُ عِلْمَةً إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالْقُهُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَاهُمُ صَلَّ عَلَى كُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ عَدَّدَ الرَّمْل وَالْحَصِّي فِي مَشَارِقِ الأرْض وَمَعَارِ بِهَا \* أَللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَأَكْاظِهِمْ (٢) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ \* أَللهُم صَلَّ عَلَى مُحَدٍ وَعَلَى آلِ

(١) وقرارالحفظ المحل الذي يحفظ فيه الشئ فيشمل السموات والارضين ومافيهما لألحاظهم جع لحظ وهوالنظر عؤخ العين ا والهوام خشاش الارض والقدمل وشبهه ٢ والآكام الجبال الصغيرة

مُحَمِّد عَدَدَ طَيْرَانِ الْجِنِّ وَالْمَلاَّئِكَةَ مِنْ يَوْمَخَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمِّد عَدَدَ الطَّيُورِ وَالْمُوامِّ (١) وَعَدَدَالْوُحُوش وَالْا كَامِ (٢) فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا \* أَللَّهُمُ " صلِّ على نُحَمِّد وَعلَى آلِ تُحَمِّد عَدَدَالأَحْياءوَالْأُمْوَات أَللهُم صَلِّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ عَدَدُ مَا أَظَلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَمَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمِّدِ وَعلى آلِ مُحَدِّ عَدَدَ مَنْ نَشِي عَلَى رِجْلَسْ وَمَنْ نَشِي عَلَى أَرْبَعِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَدَد مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاللَّائِكَةِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَّى يَوْم القيامة \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَدُدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ \* أَللهُمَّ صَلُّ عَلَى ثُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ ثُحَمِّدِ كَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُمِّدِ كَمَا يَنْبَغَى أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ﴿ أَلَّهُم مَلَّ عَلَى

عُمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدٍ حَتَّى لَا يَبْقَ شَيْءُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ فِي الأُوّلِينَ وَصَلِّ عَلَى عَلَيْهِ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ فِي اللَّاوِلِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُحَدِّ فِي اللَّهِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَى يَوْم الدّينِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوْقَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# الْحِزْبُ السَّادِسُ في يَوْم السَّبْتِ

أَللّهُمْ صَلّ عَلَى مُكّدٍ وَعَلَى آلِ مُكّدٍ وَأَعْفِهِ الْوَسِيلة (٢) وَالْفَضِيلة وَالدَّرَجَة الرَّفِيعة وَابْعَثُهُ الْفَصِيلة وَالدَّرَجَة الرَّفِيعة وَابْعَثُهُ الْمُعادَ \* مَقَاماً مُخُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لا تَخْلِفُ الْمُبعادَ \* اللّهُمَّ عَظَمْ شَأْنَهُ (٣) وَبَيِّنْ بُوهانَهُ (٥) وَأَبلِج (٥) وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمنِهِ حُجْنَهُ (٢) وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقبَلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمنِهِ وَالْمَعْنَا بَعْمَلْنَا بِسُنْتَهِ (٧) يارَبَّ الْعالِمِينَ وَيارَبَّ الْعُرْشِ وَاسْتَعْمُلْنَا بِسُنْتَهِ (٧) يارَبَّ الْعالِمِينَ وَيارَبَّ الْعُرْشِ وَاسْتَعْمُلْنَا بِسُنْتَهِ (٧) يارَبَّ الْعالِمِينَ وَيارَبَّ الْعُرْشِ وَاسْتَعْمُلْنَا بِسُنْتَهِ (١) أَحْشُرُونَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ الْعَطْيمِ \* أَللّهُمْ يَارَبِّ (١) أَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ الْعَلْمِ فَالْمَا بَعْضَا الْعَلْمُ وَالْفَعْنَا بَعْضَا الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُمُ يَارَبُ بَلِّعْهُ عَنَا أَفْضَلَ السَّلَامِ الْعَالَمِينَ \* أَللّهُمُ يَارَبُ بَلِّعْهُ عَنَا أَفْضَلَ السَّلَامِ السَّلَامِ الْعَالَمُ السَّلَامِ اللّهُ الْعَلْمُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَة السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَة السَلَّامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمُعَلَّا الْمُلْلَامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَلَّامُ السَّل

(١) الملا الأعلى الملائكة وأصل الملائاشرافالناس ٧ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفعةهي أعلا منازل الجنة مختصة به صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود الشيفاعة العظمى سشأ نهقدره aizailay & ه وأبلج أوضح ٢ وحتهدلله ٧ وسنتهطر يقته وشريعته ٨ احشر نااجعنافي المحشر في جلة زمرته وجاعته صلى الله عليهوسلم

وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيُّ عَنْ أُمَّنَّهِ يَارَبَّ الْعَالِمَينَ \* أَللَّهُمُّ يَارَبِّ إِنِّي أَسَأَلُكَ أَنْ تَغَفِّرَ لِي وَتُرْتُمْنِي وَتَتُوبَ عَلَى وَتَعافِينِي مِنْ جَمِيعِ البَلاءِ وَالْبُلُوَاءِ (١) الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضُ وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاء إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِ مُعَيِّكُ وَأَنْ تَعْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاحْياء مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِ رَاتِ أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الأعلام (٢) أَعَنْ الْهُدَى وَمَصابِيحِ الدُّنْيَا وَعَن التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

الباواءمده لاجل السجع وهومقصور الاعلام المشاهير جعمع موأصله الجبل النافدة الماضية المطاعة

# ابْنِدَاهُ الثُّلُثِ الثَّالِثِ

أَللَّهُمُّ رَبُّ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَادِ الْبالِيَةِ أَسَأَلُكَ بِطَاعَةِ الاَجْسَادِ الْبالِيَةِ أَسَأَلُكَ بِطَاعَةِ الاَجْسَادِ الاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الاَجْسَادِ اللَّائِمَةِ بِعُرُوفِهَا وَبِكَلِمَانِكَ النَّافِذَةِ (\*) فِيهِمْ الْلُنْتُمِةِ بِعُرُوفِها وَبِكَلِمَانِكَ النَّافِذَةِ (\*) فِيهِمْ

وأَخْذِكَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَالْخَلاَئِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ (١) قَضَالُكُ وَيَوْجُونَ رَحْمَتُكَ وَتَخَافُونَ عَمَابُكَ أَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرى وَذِكُرُكُ بِٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ على لساني وعَملاً صَالًّا فأرْزُقني و أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَدِكًا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِكًا بارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ \* أُللَّهُمَّ أَجْعَلُ صَلُوَاتِكَ وَبُرَ كَانِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا جَعَلْتُهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبارِكُ على مُحَدِّدٍ وَعلَى آلِ مُحَدِّدِكما بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنْكَ مَعِيدٌ عَبِيدٌ \* أَلَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحْدِعَبْدِكُ وَرَسُو لِكَ وَصَلَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحْدِ وَعَلَى آله عَدُدُ مَا أَحَاظُ له عَلَمُكُ وَأَحْصَاهُ (٢) كِتَابِكُ (٣) وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكُ صَلاَةً دَاعُةً تَذُومَ بِدُوامِ مُلْكِ اللهِ \*أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ بأَسْمَانُكَ العِظَامِ ما عَلَمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أُعْلَمُ وَبَالْأَسْهَاءِ الَّتِي

ا فصل فضائك
 أى القضاء الفاصل
 الحصاه استوعبه
 من كل شئ
 كتابك هو اللوح
 المحفوظ

ا مدحبة مبسوطة ع مرسية ثابتة ع منهمرة منصبة عجر بةوفى نسيخة عراة وهي أظهر

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ ما عَامْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أُعْرَدُ أَنْ تُصلِّي على سيِّدنا كُمِّد عَبْدك وتنبيُّك ورَسُولك عَدُدُ مَاخَلَقْتُ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَكُونَ السَّمَا \* مَبْنَيَّةً وَالارْضُ مَدْحيَّةً (١) وَالْجِبالْ مُرْسيةً (٢) وَالْغَيُونُ مُنْفَحِرةً وَالْأَبْهَارُ مُنْهُمِرةً (٢) وَالشَّمْسِ مُشْرِقَةً وَالْقَدَرُ مُضِيئًا وَالْكُواكُ مُسْتُنْرَةً والْبِحارُ عُجْرِيةً ( ) وَالْأَشْحَارُ مُثْمِرةً \* أَلَّهُمُ صَلِّ عَلَي مُمَّد عَدُدُ عِلَمُكُ وَصَلِّ عِلَى عَلَدُ حِلْمُكُ وَصَلِّ عَلَى مُخَدِّد عَدَدَ كَلَمَانَكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدَ عَدَدَ نَعْمَتُكُ وَصَلِّ على مُجَد عَدَدَ فَضْ النَّ وَصَلِّ على مُجَد عَدَدَ جُودكَ وَصَلِّ عِلَى مُحَمِّد عَدَدَ سَمُواتِكَ وَصَلِّ عِلَى مُحَمِّدِعَدَدَ أَرْضَكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَدُدَ مَاخَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمُو الكَ مِنْ مَلا ثُكْتُكَ وَصَلِّ عَلَى مُجَّد عَدُدَ ماخَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّارِ وَعَـُدُهُمَا وَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدُ عَدَدَ ما جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرَى بِهِ إِلَى

يَوْم الْقيامة وصل على مُحَدّد عدد القطر والمطر وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ عَدُدُ مَرْ \* تَحْمَدُكُ وَلَشَّكُمْ لِكُ وَمُمِلِّكُ وَكُمِّدُكُ وَلَشْهِدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَصَابًّ على مُحَمِّد عَدُدَ ماصلَّيْتَ عَلَيْهُ أَنْتَ وَمَلاَّئَكُمُ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِ عَدُدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلَقْكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَدُدَ مَنْ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقُكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِ عَدَدَا لَجْبَالِ وَالرَّمَالِ وَالْحَمٰي وَصَلَّ على مُحَدّد عدد الشَّحر وأورافها والدر" وأثقالها وَصَلِّعلَى مُمَّدَّعَدُدَ كُلِّسَنَة وَمَاتَخُلُقُ فَهَاوَمَا تُمُوتُ فِهِا وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّدِعَدَ دَمَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْم وَمَا مُوتُ فيه إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴿ أَلَاهُمْ ۗ وَصَلِّ عَلَى مُحَّدِ عَدَدُ السَّحابِ الجَّارِيةِ ما بَيْنَ السُّمَاءِ وَالأَرْضِ وَما تُعْطُرُ مِنَ الِمُياهِ وَصَلِّ عَلَى مُكِّدِعَدُ دَالرِّياحِ الْسَخَّرَاتِ (٢) في مَشَارِقِ الأرْضُ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا (٣) وَقِبْلُتُهَا وَصَلِّ عَلَى مُكَّدِ عَدُدُ نَجُومِ السَّمَاءِ وَصَلِّ عَلَى مُمَّدِّعَدُدُ ماخَلَقْتَ فِي بحارِكَ مِنَ الْحِيتَانِ وَالدُّوَابُّ وَالْمِياهِ

۱ المدرالترابالندی المسخرات المنقادات لامرالله تعالی ۲ جوفهامایقا بل القبلة

، الاعدالستقيل. الذى لانيامة له Y ap Kommes ومعتمدى الذي أثق به وأعتمد علىه سرور حائى أى مرتعاى الذيأرجه منه قضاء جمع مطالي ع والشهر الحرامأل للحنس فشمل الار بعدة الخرم وهي شية ال وذو القيعدة وذوالحة ورجالفرد دوالبلدالحراممكة ومثلهاالمدنة ٢ والمشعر الحرام المزدلفة ولفظ الحرام فيجيعها من الحرمة عفى الاحترام والرعامة

وَالرَّمَالُ وَغَـنُو ذُلِكَ وَصَلَّ عَلَى خُمَّد عَدَدَ النَّبَات وَالْحُصِي وَصَلِّ عَلَى مُحمّد عَدَدَ النَّمْل وَصَلِّ عِلى مُحمّد عَدُدُ اللَّيَاهِ الْعَذَّبَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُواللَّيَاهِ اللَّاحَة وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعٍ خَلَقْكَ وَصَلِّ على مُحَمّد عَدَدَ نَقْمَتْكُ وَعَذَابِكُ عِلَى مَنْ كَفَرَ مُحَمّد عَلَيْ وَصَالِّ عِلَى مُحَمَّد عَدَدَ مادَامَتِ ٱلدُّنْيَاوَالآخِرَةُ وَصَلِّ عِلى مُحَمِّد عَدَدُ ما دَامَتِ الْخَلاَئِقُ في الْجِنَة وَصَلِّ عِلَى مُحَمَّد عَدُدُ ما دَامَتِ الْحَلَائِقُ في النَّار وَصَلِّ عَلَى مُحُمَّد عَلَى قَدْر مَا تُحَبُّهُ وَتُرْضَاهُ وَصَلِّعَلَى مُخْدِعلَى قَدْرِ مِا نُحِبِّكَ وَيَوْضَاكَ وَصَلِّعلَى مُحَمَّداً بَدَ(١) الآبدينَ وَأَنْزِلْهُ المَنْزِلَ الْقُرَّبَ عِنْدُكُ وَأَعْطِهِ الْوُسيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَٱلدَّرَجَةُ الرَّفيعَةُ وَالْقَامَ الْحُمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ اللَّهِ عَادَ أَلَّهُمْ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِأَنَّكَ مالِكِي وَسَيِّدي وَمَوْلَايَ (٢) وَتَقْتَى وَرَجَالًى (٣) أَسَأَلُكَ مُحْرَمَة الشَّهْ الْحَرَامِ (٤) وَالْبَلَدُ الْحَرَامِ (٥) وَالْشُعُرَ (٦)

الحُرام وَقُبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَهَالَى مِنَ الْخَيْرُ مَالَا يُعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَكَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مالًا يَعْلَمُ عِلْمَةُ إِلَّا أَنْتَ \* أَللَّهُمَّ يامَنْ وَهَبَ لِآدُمَ شِيئًا وَلِإِبْرَاهِيمَ إِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ وَرَدًّ يُوسُفَ على يَعْقُوبَ وَيَامَنْ كَشَفَ الْبَلاَءَ عَنْ أَيُّوبَ وَيَامَنْ رَدُّ مُوسَى إِلَى أُمَّةً وَيَازَانَدُ الْخُضِرِ فِي عِلْمُهُ وَيَامَرُ \* وَهَ لِدَاوُدُ سُلَمَانَ وَلَزَ كُرِيًّا \* يَحْنَي وَلِمْ يَمَ عِيسَى وَيَاحَافِظُ ابْنَةً شُعَيْثِ (١) أَسأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعٍ النَّبَيِّينَ وَالْمَرْسَكِينَ وَيَامَنْ وَهُمَ لَحُمَّدِ مَا إِنَّ الشَّفَاعَةُ وَٱلدَّرَجَةَ الرَّفْيِعَةُ أَنْ تَغَفِّرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتَرَ لِي عُيُوبِي كُلُّهَا وَتَجبرَنِي مِنَ النَّارِوَ تُوجِبَ لِي رِضُو اللَّكَ وَأَمَانُكَ وَعُفْرُ اللَّهُ وَإِحْسَانَكَ وَ مُتَمِّعَنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم من النَّبيِّينَ والصِّدِّقِينَ والشُّهِدَاء والصَّالِينَ إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُمَّدِ وَعَلَى آلِهِ ما أَزْ عَجَتِ (٢) الرّياحُ ستحاباً رُكاماً (٣) وَذَاقَ

۱ ویاحافظ ابنة شعیب التی تزوجها سیدنا موسی أو اختهاأوهماحفظهما الله حین استقائهما والرعاة والآفات والرعاة والآفات وحرکت ۳ ورکاما متراکها بعضه فوق

(١) والحام الموت ٢ وأهل السلام المستحقين له (١١٣) ٣ ودار السلام الجنة ٤ كما

خلقتني لهقال تعالى وماخلقت الجون والانس الالمعدون ه ولاتشغلني عا تكفلتلى مه قال تعالى ومامن دايةفي الأرض الاعلى الله رزقها ولاتحرمني لا تمنعني مطاويي ٧ وأتوجه أى أتوسل الدكأى اجعله صلى اللهعليه وسلروسيلة الديك لقضاء حاجتي ٨ والمولى العظيم السيدالكبرسيحانه وتعالى الواردين عليهأىعلى حوضه لانه صلى الله عليه وسلم يسبق أمته الى حوضه وهي ترد عليه فسقهاحينا ينصرف الناس من المحشروهم في

كُل ذِي رُوح مِمَاماً (١) وَأُوصِل السَّلَامِ (٢) لِأَهْل السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ (٣) تَحِيَّةً وَسَلَّاماً \* أَللَّهُمَّ أَفْرِ دْنِي لِلَا خَلَقْتْنِي لَهُ ( ) وَلا تَشْغَلْنِي ( ) عَاتَكَفَّلْتَ لى به وَلَا تَحْرُ مَنَى (٦) وَأَناأَ سَأَلُكَ وَلَا تُعَـذُّنِي وَأَنا أَسْتَغْفِرُكَ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ \* أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ وَأَنْوَجَهُ (٧) إِلَيْكَ بحبيبك المصطفئ عندك ياحبيبنا ياتحد إنانتوسل إِلَى رَبِكَ فَأَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ المَوْلَى الْعَظِيمِ (١٠) يانِعْمَ الرَّسُولُ الطَّاهِرُ أَللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ (ثُلاثًا) وَاجْعَلْنَا مِنْ خَنْ لِلْصِلِّينَ وَالْسِلِّمِينَ عَلَيْهُ وَمِنْ خَيْرِ الْفَرَّ بِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَخْيَارِ الْحُبِّنَ فِيهِ وَالْحُبُو بِنَ لَدَيْهِ وَفَرِّحْنَابِهِ فِي عَرَصات (1) القِيامةِ وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جُنَّةِ النَّعِيمِ بِلاَمَوُّونَةِ وَلَا مَشَقَّةً وَلَا مُنَاقَشَةً الْحِسَابِ (١٠) وَأَجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنا وَلَا تَجْعَلْهُ عَاضِباً عَلَيْنا وَاغْفِرْ لَنا

( / \_ دلائل ) غاية العطش به العرصات جع عرصة وهي الفضاء الذي لا بناء فيه ١٠ ومناقشة الحساب المبالغة والتدقيق فيه رفى الحديث من نوقش الحساب عدب

وَ لِجَمِيعِ الْسُلِمِينَ الأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتِينَ وَآخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِلَينَ \*

# ابْتِدَاءُ الرُّبُعِ الرَّابِعِ

فأَسأَلُكَ مِا أَللهُ مِا أَللهُ مِا أَللهُ مِا أَللهُ مِاحَيُّ اِفَيُومُ (١) مِاذَا الْحَلَالَ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كنتُ مِنَ الظَّالِمِنَ أُسأَلِكَ عَاحَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظَّمَتُكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَانُكَ وَقُدْرَتُكَ وَسُلُطَانِكَ وَ مَحَقًّا شَائِكُ الْخُرُ وِنَهُ الْكُنْوُنَةِ (٢) الْمُطَهَّرَ وَالَّتِي لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهِا أَحَدْ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ الْاسْمِ الَّذِي وَضَعْنَهُ على الليل فأظلم وعلى النهار فاستُنارُ وعلى السَّمُواتِ فأُسْتَقَلَّتْ (٢) وعلى الارْض فاستُقَرَّتْ وَعلى البحارِ فَانْفُجَرُتْ وَعَلَى الْعُيُّونِ فَنْبَعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فأَمْظُرَتْ وَأَسَأَلُكَ بِالْأَسْاءِ الْكُنْثُوبَةِ في جَبْهَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الْكُثُو بَةِ فِي جَبْهَة إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى جَمِيعِ اللَّائِكَةِ

(١) القيوم القائم بنفسه والقائم بأمور الخلق عن الخلق عن الخلق سواستقلت ارتفعت وقامت بغير عمد واستقرت ثبتت

وأُسأَ لكَ الأسْماء المكنُّهُ بَهْ حَوْلَ الْعَرْشُ وَبِالْأَسْماء الْكَنْهُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسَأَلُكَ مَا سُمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ لِهِ نَفْسَكُ وَأَسَأَلُكُ محَقِّ أَسْمَانُكَ كُلُّهَا مَاعَامُتُ مَنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وأسألُكَ بالأساء التي دَعاكَ ما آدَمُ عَلَيْه السَّلامُ وَالْأُسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِانُوحْ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْهَاءِ الَّتِي دَعاكَ مِها يُونسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالأَسْهَاءِ الَّتِي دَعاكَ بها مُوسَى عليه السَّلامُ وَبِالْاسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هارُونُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِاشْعَيْثُ عليه السَّالمُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِمَا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السُّلامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِمَا إِسْمُعِيلٌ عَلَيْهُ ا السُّلامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعاكَ مِا دَاوُدُ عَلَيْهُ السَّلامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهَا سُلَمَّانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهَا زُكُرِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ وَبَالَاسْمَاءِ الَّتِي دُعَاكَ بِهَا يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَبَالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْخُضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَسْعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكَفْلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِمَا تُحَمَّدُ مِنْ اللَّهِ نَبِيكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ وَصَفَيْكَ يَامَنْ قَالَ وَقَوْلَهُ الْحَقُّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يَصَدُرُ عَنْ أَحَدِ مِنْ عَبيدهِ فَوْلٌ وَلَا فِعْلُ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا شَكُونٌ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ كَيْفَ يَكُونُ كِمَا أَهُمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي (١) بَجَمْعُ هَٰ لَمَا الكناب وَيُشَرْتُ عَلَيَّ فيه الطريق وَالأسبابَ وَنَفَيْتَ عَنْ قَلْمِي فِي هَلْذَا النَّبِيِّ الْكُرِيمِ الشَّكَّ وَالْأُرْتِيابَ (٢) وَعَلَبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى جَمِيع الأَقْرِ مَاءِ وَالأَحِبَّاءِ أَسَأَلُكَ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ أَنْ يُورْقَنَى وَكُلَّ مَنْ أَحَيَّهُ وَاتَّبِعَهُ شَفَاعَتُهُ وَمُرَّافَقَتُهُ

(۱) وقضيت لى بجمع هذا الكتاب ينبغى بقراءة هذا الكتاب جمع هذا الكتاب جمع بقدراء ته جيمه بقدراء ته جيمه والتهمة

(۱) المنافشة التدقيق بالحساب والتوبيخ شدة اللوم م مدحية مسخرة مذللة مقهورة

يَوْمُ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَة (١) وَلَاعَذَابِ وَلَا تَوْبِيخِ (٢) وَلَا عِبَابِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتُسَيَّرَ عُيُوبِي مَا وَهَاكُ مَا غَفَّارُ وَأَنْ تُنَعِّمُنِي بِالنَّظُرِ إِلَى وَجُهْكَ الْكُرِيمِ فِي جُمْلَةِ الأَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزيد وَالنَّوَابِ وَأَنْ تَنَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ نَعَفُو عَمَّا أَحاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتَى وَنِسْيَانِي وَزَلَلِي وَأَنْ تُبَلِّفَنِّي مِنْ زِيارَةِ قَبْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صاحبيه غاية أملى عَنْكُ وَفَضْلُكُ وَجُودِكُ وَكُرُمِكُ بِارَوْوفُ بِارَحِيمُ بِاوَلِيْ وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ به وَاتَّبِعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمسْلِمَاتِ الأحْياءِ منهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَّمَّ وَأَعَمَّ ماجازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلَقِكَ مِاقُويٌ مِاعَزِيزُ مِاعَلِي وَأَسَأَلُكَ اللهُمَّ بَحَقِّ ما أَفْسَمْتُ به عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَي مُمَّدّ وَعَلَى آلَ مُحَمَّد عَدُدَ مَاخَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَا \* مَبْنِيةً وَالأَرْضُ مَدْحيَّةً (٢) وَالْحِبالُ عُلُوبةً والعيون منفحرة والبحارُ مُسخرة (١) والأنهار

مُنْهُمَرَةً (١) وَالشَّمْسُ مُضَعِّيةً (٢) وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجَمُ مُنْيِرًا وَلَا يَعْلِمُ أَحَاثُ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ عَدُدَ كَلاَمكُوَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدُدُ آمَاتِ القُرْآنَ وَحُرُوفه وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آله عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْه وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ مِنْ أَرْضَكِ وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدُدَ ماجَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدَدُ مَا خُلُقْتُ فِي سَبْعُ سَمُوَاتِكَ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آله عَدَدُ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ نُصِلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدَدَ قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةِ قَطْرَتْ مِنْ سَمَائِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّيوْمِ أَلْقُ مُرَّة

(۱) منهمرةمنصبة ۲ مضحیة من الضحاءوهوحرارة الشمس وقت الضحی

الْحِزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الأَحَدِ

وأنْ تصلَّى عليه وعلى آله عدد من سنَّحك وَقُدَّسَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظمَكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تصلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ كُلِّ سَنَّةٍ خَلَقْتُهُمْ فَهَا مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّة وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ السَّحابِ الجَارِيَةِ وَأَنْ تَصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدُ الرِّياحِ النَّارِيَةِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدْدَ ماهبَّتِ الرِّياحُ عَلَيْهِ وَحَرَّ كُتُّهُ مِنَ الْأَغْصَان وَالْأَشْجَارِ وَأُوْرَاقِ الثَّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَاخَلَقْتَ على قرَارِ أَرْضَكُ (' وَمَا بَيْنَ سَمُوالِكُ مِنْ يَوْمَ خُلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةً وأنْ تصلَّى عَلَيْهِ وعلى آله عَدَدُ أَمْوَاج بحاركَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدَدَ

۱ قرارأرضكأى أرضك القارة الثابتة التي استقرعليها جيع مافيها من الخاوقات

الرَّمْلُ وَالْحُصَٰى وَكُلِّ حَجَرَ وَمَدَرَ (١) خَلَقْتُهُ فِي مَشَارِقِ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا سَهُلْهَاوَجِبالهَاوَأُوْدِيَتِهَا مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّيَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَباتِ الأرْض في قبْلُتُهَا وَجَوْفِهَا (٢) وَشَرْقِهَا وَغَرْبُهَا وَسَهُ لِهَا وَجِبَالِهَا مِنْ شَجَرَ وَثَمَرَ وَأُوْرَاقِ وَزَرْعِ وتجميع ماأخر جَتْ وَما يَخْرُجُ مِنْهَامِنْ نَبَاتِهَا وَبُرُ كَامِهَا مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّيَوْمِ أَنْ مَرَّة وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالشَّياطِينِ وَمَا أَنْتَ خَالقُهُ مِنْهُمْ ۚ إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصَلَّى عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدَدَ كُلِّشَعْرٌ وَفِي أَبْدَانِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدُداً نَفاسِهِمْ وَأَلْفاظِهِمْ وَأَخْاطِهِمْ (\*) مِنْ يَوْمُ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَي كُلِّيَوْمٍ

المدرالتراب الندى
 جوفها المقابل
 لقبلتها حماللحظ
 النظر عؤخرالمين

الخفقان الانس مشيهم وترددهم في الذهاب والاياب الحشرات صفار دواب الارض و يغشى يستر الارض وما فوقها و تخلى ظهروا تضح و والاولى الدنيا و والمهدفواش و المهدفواش من الشلائين الى الاربعين

أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلِي آلِهِ عَدُدَ طَيْرَانِ الْجِنِّ وَخَفَقَانِ (١) الإنس مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمُ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ كُلِّ بَهِمَةٌ خَلَقْتُهَاعَلِي أَرْضَكُ صغيرةً وَكبرةً في مشارق الأرْض وَمَغَارِما مِمَّا عُلِمُ وَمِمَّا لَا يُعْلِمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصلِّي عَلَيْهُ وَعلى آله عَدد مَنْ صَلَّى عَلَيْهُ وَعَدُدُ مَنْ لَمْ أَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَدُدُ مَنْ أَصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّى يَوْم الْقيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلِّي عَلَيْهِ وَعلى آله عَدُدُ الاحْيَاءِ وَالامْوَاتِ وَعَدُدُ ما خُلَقْتَ مِنْ حِينَانِ وَطَيْرِ وَنَمْلُ وَنَحْلُ وَحَشَرَاتِ (٢) وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلِي (") وَالنَّهارِ إِذَا تَحَلُّ ( ' ) وَأَنْ نُصلِّي عَلَيْهُ وَعلى آله في الآخرة وَالْأُولَى ( ) وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهِ وَعِلَى آله مُنْذُكَانَ في اللهُدُ (٦) صَبَيًّا إِلَى أَنْ صَارَ كَبُلاً (٧) مَهُديًّا

١ فقيضته اللكأى أخذت روحه المك وزدته بقر يبالديك ٧ تشرف سانه تزىده شرفاوعاوا وهو مابناه مرن شريعته ومحدآله وأصابه وأمته أو المراد قصوره في الحنة سومكانة مكانته ومنزلته فهاصلي الله عليه وسلم ع وسنته شر یعته ووزم ته جاعته واللواء هے الساوی مقصورة ومدها لمناسبة البلاء ٧ ومعنى الفـتن الضلالاتوأسامها ٨ حسى كافيدى ٩ ولاحوللاتحول عن معصمة الله ولا قوة على طاعة الله

الا عمونة الله تعالى

فَقَبَضْنَهُ (١) إِلَيْكَ عَدْلًا مَرْضِيًّالتَّبْعَثَهُ شَفِيعًا وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله عَدَدَ خَلَقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسَكَ وَزِنَةً عَرْشِكَ وَمِدَادَ كُلمَاتِكَ وَأَنْ تُعْطِيةُ الْوَسيلةَ وَالْفَضِيلَةَ وَٱلدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَالْقَامُ الْمُحْمُودُ وَالْمِنَّ الْمَدُودَ وَأَنْ تُعَظِّمَ مُوهَانَهُ وَأَنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَهُ (٢) وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ (٣) وَأَنْ تَسْتَعْمَلُنا يَامَوْلُانَا بِسُنَّتُه (ا) وَأَنْ تُمِيَّنَا عَلَى مِلْتُهِ وَأَنْ تَعْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِ (٥) وَتَعْتَ لِوَاتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَنْ ثُورِ دَنَاحَوْضَةُ وَأَنْ تَسْقَينَا بِكَأْسِهِ وَأَنْ تَنْفُعَنَّا عَحَبُّته وَأَنْ تَنُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تَعَافِينَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَاءِ (٦) وَالْفِتَنِ (٧) ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَنْ تُرْ حَمَنَا وَأَنْ تَمْفُو عَنَّا وَتَغَفَّرَ لَنَا وَلِجُمِيعِ اللَّوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رَبِّ الْمَالِمُنَ وَهُوَ حَسَى (٨) وَنَعْمَ الْوَكِيلُ وَلا حَوْلَ (١) وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ \* أَلْلَهُمَّ

اسجعت أطر بت في صوتهاورددته ٢وجت الحوائم (١٢٢) وهي العطاش التي تحوم حول

الماء وأصل حت حامت سقطت منها الالف سهوامن النساخ مهوالتمائم جع بممة وهي ورقة بكتب فهاشئ من الآيات والاسماء وغر ذلك عاستشق مه وتعلق في العنق وغده إوغت النوائم زادت الاشماءالي تنمو كالحموان والنمات والقياس فيهالنوامي الاأن يكون مقاوبا قاله الشارح وهدو ظاهر ه وأبلعج أسفر وأضاء حودبت مشتهوالاشياح الاشخاص ٨ والفدوة المكرة والرواح العشى وتعاقب ماجيء كلمنهماعقدالآخ و و تقلدت علقت فى العنق كالقلادة

صلِّ على مُحَدِّد وَعلى آلِ مُحَدِّد ما سَجَعَت (١) الحَمَامُمُ وَحَمْتِ (٢) الحَوَاحُمُ وَسَرَحْت البَّهَامُ وَنَفَعَت النَّاحُمُ وَنَفَعَت النَّاحُمُ وَاللَّهُ مُ وَشُدَّتِ الْعُمَامُمُ وَنَعَتَ النَّوَامُمُ ( اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ صَلِّ على مُحَدِّدٍ وَعلَى آلِ مُحَدِّدِ ما أَبْلَجَ (٥) الْإصْباحُوهَبَّت الرِّياحُ وَدَبَّتِ (٦) الأشباحُ (٧) وتَعَاقَتَ الْغُدُو (١) وَالرَّواحُ وَتَقَلَّدَتُ (١) الصَّفَاحُ (١) وَاعْتَقَلَتِ (١١) الرَّماحُ وَصَحَّتِ الأَجْسَادُ وَالأَرْوَاحُ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى كُمَّد وَعَلَى آلِ مُمَّدِمادَارَتِ الأَفْلاَكُ وَدَجَت (١٢) الأحلاكُ (١٣) وَسَبَّحَتِ الأملاكُ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على مُمَّد وَعلى آلِ مُحَدِّكِما صلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَبارِكُ على مُحَمِّدٍ وَعلى آلِ مُحَمِّدٍ كما بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمَانَ إِنَّكَ مَعِيدٌ مُعِيدٌ \* أَلَاهُمْ صَلَّ عَلَى مُحْدِوَعَلَى آل مُحَدِّد ماطلَعَت الشَّمْسُ وَما صُلِّيتِ الْحَمْسُ وَمَا تَأْلَقَ (١٤) رَقْ وَتَدَفَقُ (١٥) وَدُقٌّ (١٦) وَمَا سَبَّحَ زَعْدٌ \* أَللهُمَّ صَلِّ على مُعْدِ وَسلى آلِ مُحَد

٠ ١ والصفاح السيوف ١ ١ واعتقل رمحه وضعه بين ساقه وركابه ٢ و وجت اظامت ١٠ والاحلاك جع حلك رهوشدة الظلام ١٤ مألق برق لع ٥٠ وقد فق انصب انصباباقو يا ٢٠ والودق المطر

مِلَّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمِلَّ مَا يَيْنَهُمَا وَمِلَّ ماشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ \* أَلَهُمْ كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ (١) الرِّسالَةِ وَاسْتَنْقُذُ (٣) الْحَلْقُ مِنَ الْجَمَالَةِ وَجَاهَدَ أَهْلُ الْكُنُونُ وَالصَّلَالَةِ وَدَعًا إِلَى تَوْحِيـدِكَ وَقَاسَى (٣) الشَّدَائِدَ فِي إِرْشَادِ عَبِيدِكَ فَأَعْطِهِ ٱللَّهُمَّ سُوْلَهُ ( ا ) وَبَلِّغُهُ مَأْمُولَهُ وَآتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثُهُ المَّقَامَ الْحَمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ \* أَللَّهُمَّ وَأُجْعَلُنَا مِنَ المتبعين اشريعته التصفين عجبته المهتدين مديه وَسَيرَتِهِ (٥) وَتُوَفَّنَا عَلَى سُنُتُهِ وَلَا تَحْرُ مُنَا فَضَلَّ شْفَاعَتْهِ وَآحْشُرْنَا فِي أَنْبَاعِهِ الْغُرِّ الْمُحَلِّينَ (٦) وأشياعه (٧) السَّابقينَ (٨) وأُصحاب اليمين (٩) يا أَرْحَمَ الرَّامِينَ \* أَللهُمَّ صَلَّ على مَلاَئكُنكُ وَالْمُقُرُّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيانُكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْل طَاعَتُكَ أَجْمَعِينَ وَأَجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِن الْمُرْحُومِينَ \* أَلْلَهُم صَلِّ عَلَى مُكِّدِ الْمَبْعُوثِ مِنْ

١ واعداء الرسالة اثقاط الاواستنقد الخلق خلصهم ٣ وقاسي الشدائد كالدهاع وسؤله مسؤله أى مطاويه وترك هزه أولى للسجع و وسيرته سنته وطريقته والفر المحملين من آثار الوضه عكاوردفي الحدث والغرة الماض في الجسن والحلات في الالدى والارجل ولذلك يسون تطو بل الغرة والحلات في الوضوء فأنها تصل الى ما يصل المهماءالوضوء ٧ واشاعه جاعته ٨ والسابقين أي للاسلام والجنة ٩ وأصحاب اليمان الذبن بأخذون كتهم بأعانهم يوم القيامة وهم السعداء ولهمعان أخرى

### وتهامة ما انخفض من بلاد العرب وهي مكة وما (١٢٥) والاهامن الجازو نجد ماار تفع

عنباء والغرصات السلمات ٣ وآته اعطه والموقف المحشر أي اعطهمنازل الحنة بعد هذا الموقفالعظيم ؛ لاجلعوظهـر ه المارق السرق ١ ودرطلع ٧ والشارق Ilman A coon وأظلم والغاسق الليل وفيل القمراذا خسف ، ١ وانهمرا انصب لشادة ١١ والوادق المطر ١٢ واللوح هواللوح المحفوظ مر والفضاء ما بسان السماء والارض ١٤ ومبلغ رضاك أى قدرما يكون مح\_لالداوغ رضاك ووصوله اليه ١٥ ومداد كلاتك أى مقدار امتدادها واتصالهاوه لانهانة لما ١٦ ومنتهى رحتك وه لانهاية لما

تهامة (" وَالْآمِرِ بِالْمَعْرُ وَفِ وَالْاَسْتِقَامَةُ وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ ٱلذُّنُوبِ فِي عَرَصاتِ(١) الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ أَبْلغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلاةِ والتَّسْلِيمِ وَابْعَثُهُ الْقَامَ الْمُمُودِ الْكَرِيمَ وَآتِهِ (٣) الْفَضِيلَةُ والْوَسِيلَةُ والدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي المُوْقِف العَظِيمِ وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَّةً دَائَّكَةً مُنَّصَلَّةً تَنُوالِي وَتَدُومُ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَالَاحَ (١٤) بارق (٥) وَذُرُّ (٦) شارق (٧) وَوَقَبَ (٨) غاسق (٩) وَانْهُمَرُ (١٠) وَادَقْ (١١) وَصَلِّ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ مِلْ اللوْح (١٢) والْفَضَاء (١٣) وَمِثْلَ نُجُومِ السَّمَاء وعَدَدَ القَطْرُ وَالْحَصَى وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً لَا تُعَدُّ ولا تخصى \* أللهم صَلَّ عَلَيْهِ زِنْهُ عَرْشُكُ وَمَبْلُغَ رضائك (١٤) وَمدَادَ كَلمَاتِكَ (١٥) وَمُنتَهي (١٦) رُحْمَتِكُ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كا صلَّيْتَ وبارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ وَجازِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَاجَازَيْتَ نَبِيًّا عَنِ أُمُّنَّهِ وَأَجْعَلْنَا مِنَ الْمُنْدِينِ عِنْهَاجٍ (١ شريعته وآهدنا مهديه وتؤفنا على ملته وأحشرنا يَوْمُ الْفَزَعِ (٢) الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنِينَ فِي زُّوْرَتِهِ (٣) وأمتناعلى حُبِّه وَحُبُّ آلِهِ وأَصَابِهِ وذُرِّيَّتُه \* أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى خَمْدٍ أَفْضَلَ أَنْبِيانِكَ وأَكْرَم أَصْفِيانِكَ وإِمام أُولِيائِكُ وخاتُم أَنْبِيانِكَ وَحَبِيب رَبِّ الْعَالِمَينَ وَشَهِيدِ المُرْسَكِينَ وشَفِيعِ المُذْنِينَ وسيِّد ولدا دَمَ أُجْمَعِينَ المَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي اللَّائِكَةِ الْقُرَّ بِنَ الْبُشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ المنيرِ الصَّادِقِ الأُمنَ الحَقِّ (؛) المُبينِ (هُ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ (٢) المُسْتَقِيمِ الَّذِي آتَيْتُهُ سَبُعًا (٧) مِنَ المَتَانِي وَالْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ نَبِيِّ الرُّهُمَّةِ وَهَادِي الْامَّةِ أُوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْحِنْهُ وَالْمُؤِّيَّد بجنريل وميكائيل المبشربه في التَّوْرَاة وُالإنجيل المُصْطَفَىٰ (٨) الْمُحْتَىٰ المُنْتَحَبِ أَبِي الْقاسِمِ مُحَدِّبْنِ

ب والمهاج الطريق بوم الفزع الاكبر وم الفزع الاكبر جاعته غالحق ضد الباطل و والمبين الطاهر والصراط المثاني الفاتحة وهي سبع آيات وسميت مثاني لانها نشي في المدة أي تكرر موالمصطفى والمجتبي المنتخب عمني المنتخب

ا سفراء جعسفير وهو المتردد بين القوم وهو قريب من المسول الموالوجي ما يحمله الملك من أوام الله تعالى الى رسوله وهي وظيفة جبريل عليه السلام في الغالب وكنف جع كنف أيضا الاستار ووقد سنم طهر تهم الآفات العاهات علوالآفات العاهات

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المطّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ على مُلاَثِكُتِكَ وَالمُقَرُّ بِنَ الدِينَ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُفْتُرُونَ وَلَا يَعْصُونَ أَلَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ \* أَللَّهُمَّ وَكَمَا ٱصْطَفَيْتُهُمْ سُفَرَاء (١) إِلَى رُسُلكَ وَأُمَناءَ على وَحْيكَ (٢) وَشُهِدًا على خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ كُلُمْ كُنْفَ (٣) حُجُبِكَ وَأَطْلُعَتْهُمْ عَلَى مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَٱخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةً لِجَنَّاكَ وَمَعَلَةً لِعَرْشِكَ وَجَعَلْنَهُمْ مِنْ أَكْثَرُ جُنُودِكُ وَقَصْلُتُمْمُ عَلَى الْوَرَى وَأَسْكَنْتُهُمْ السُّمُواتِ الْعُلَى وَنُوُّهُمْ مُن المُعاصِي وَالدُّنا آتِ وَقَدُّ سَبُّهُم ( ؛ ) عَن النَّقَائِص وَالآفات ( ٥ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِمَا فَضَلًّا وَتَجْعَلُنَا لاستغفارهم بها أهلا \* أللهم وصل على جميع أُنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحْتَ صُـدُورَهُمْ وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عَلَيْهِمْ كُثُبَكَ وَهَدَيْتَ بهم خُلْقُكَ وَدَعَوْ اللِّي

۱ البهجة الحسن ۲ والحور (۱۲۸) جع حوراء من الحوروهي شدة سوادالعين مع شدة سامها

تَوْحِيدِكَ وَشُوَّةُوا إِلَى وَعَدِكَ وَخُوَّفُوامِنْ وَعِيدِكَ وَأَرْشُدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّيْكَ وَدَلِيلِكَ وَسَلِّمِ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِياً وَهَبْ لَنَابِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِياً \* أَللهُم صَلِّ على مُخَّد وَعلى آلِ مُحَد صلاةً دَاعُّةً مَقْبُولَة تُؤدِّي مِا عَنَّا حَقَّةُ الْعَظْمِ \* أَللَّهُم مَلِّ على مُحَدِّد صاحبِ الحُسن وَالْجَمالِ وَالْبَهْ عُرَةُ (١) وَالْكَمَالِ وَالْبَهَاءُ وَالنُّورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ (٢) وَالْغُرُفِ (٣) وَالْقُصُورِ وَٱللَّسَانِ الشَّكُورِ وَالْقَلْبِ الْمُشْكُورِ وَالْعَلَمِ الْمُشْهُورِ وَالْجَيْش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات وَالْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجاتِ وَالزُّهْزَمِ ( الْ وَالْقَامِ ( ٥) وَالْمُسْعَرُ الْحُرَامِ (٦) وَأُجْتِنَابِ الْآثَامِ وَتُوْبِيَّةٍ الأيْنَامِ وَالْحَجِّ وَتِلاَوَةِ الْقُرْ آنِ وَتَسْبِيحِ الرَّ مْمَٰن وصيام رَمَضَانَ وَاللَّواءالمُعْقُودِ وَالْكُرَمِ وَالْجُودِ والوفاء بالعَهُود صاحب الرَّغْبة (٧) والترْغيب وَالْبَغْلَةِ وَالنَّجِيبِ (٨) وَالْحَوْضُ وَالْقَضِيبِ (٩) النَّبِيِّ

٣ والغرف المنازل العالية في الجنة جع غرفة والعلم اللواء ع والزمنم قال الشارح ألفيهزا ئدة للواخاة مع الالفاظ المصاحبةله دوالمقام مقام اراهم عليه السلام وهوالحر الذي غاصت فسه قدماه وكان يقن علمه حسن ساء الكعبة فيرتفع و منخفض به عسب الحاجة وهوموجود الى الآن وفيدأر القدمين آمةمن آيات الله ووالمشعر الحرام مناء في المرزدلفة واضافتها لهصلى الله alipent Deigh فىمكة رهومن أهليا من سلالة ابراهيم واسماعيل علمما السلام ١ الرغبة في

الاواب

الخيروترغيب الناس فيه موالنجيب فل الابل و والقضيب السيف الرقيق

، والأزاب كثير الرجوع الى الله فى جميع أموره لا يقصد غيره تعالى ٧ المنعوت الموصوف فى الكتاب أى القرآن أوجيع الكتب السهاوية التي (١٢٩) بشرت به صلى الله عليه وسلم

م كنزاللة أي أنفس نفيس عندالله كان مكنوزا فى عالم الغيب حيني أظهر والله تعالى وختم مه النسان صلى الله عليه وسلم عجة الله جعـلهالله على الخـلائق فن لم يؤمن به تقام عليه الحجة ويلقى فى النار والنهامي منسوب الىتهامة وهيمكة وجهاتها ووالطرف العين بروالكحل سو ادأهداب العين ٨ والحد الاسيل المائل الحالطول ۹ والڪوڙ والسلسيلهران فيالجنه وقيل السلسيل عنفى نه ، رسامهاك

الأوَّابِ (١) النَّاطِق بالصَّوَّابِ المُنْعُونِ (٢) في الْكِينابِ النَّيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّيِّ كَنْزِ اللهِ (٣) النَّيِّ حُجَّةٍ ٱللهِ النَّبِيِّ (٤) مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهُ ومَنْ عَصاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الزَّ مْنَ مِيِّ الْكُيِّ النَّهَامِيِّ ( ) صاحبِ الْوَجْهِ الجَمِيلِ وَالطَّرْ فِ ( ) الْكَحِيلِ (٧) وَالْحَدِّ ٱلْأُسِيلِ (٨) وَالْكُوْثُو (٩) وَالسَّاسَبِيلِ قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكَافِرِينَ (١٠) وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَاتُدِ الْغُرِّ الْحُجَّلِينَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعيم وجوار الكريم صاحب جبريل عليه السَّلامُ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمُينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِينَ وَعَايَةٍ (١١) الغَمَامِ وَمِصْبَاحِ الطَّلَامِ وَ قُر النَّامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ المُصْطَفَيْنَ مِنْ أَطْهَرَ جِبِلَّةٍ (١٢) صَلَاةً دَائِمَةً على الْأَبِد غَيْرُ مُضْمُحلَّة (١٣) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً يُتَجَدُّدُ بِالْحُبُورُهُ (١١) وَيُشْرُفُ

(٩ - دلائل) الغرالمحجاين أمته صلى الله عليه وسلم يكون لهم غرر و جبلات سن آثار الوضوء عتاز زن بهاعن سائر الأمم ١١ غاية الغسام الغيث فهو غياث الناس صلى الله عليه وسلم ١١ الحبلة الطبيعة ١٠ واضم حل الشئ زال وانمحق حتى لم يبق منه شئ ١٤ حبور وسروره

ما في الميعاد بَعْثُهُ وَنَشُورُهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعلى آله الأنجم الطوالع صلاةً تجودُ عليهم أجودُ (١) الْغُيُوثِ الْهُوَامِعِ (٢) أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ منزَاناًوا وضعهابياناً (٣) وأفصحها لساناًوا شمَخها (١) إِمَانًا وَأَعْلَاهَا مَقَامًا وَأَحْلاهَا كُلامًا وَأَوْفاها ذماماً (٥) وأصفاها رَعَاماً (١) فأوضع الطَّر هَةَ وَلَصْحَ الْخَلِيقَةُ وَشَهَرُ الْإِسْلَامَ وَكُسَّرُ الْأَصْنَامَ وَأَظْهُرُ الاحْكَامُ وَحَظَرُ (٧) الْحَرَامُ وَعَمَّ بالْإِنْعَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي كُلُّ مُحْفَلُ (١) وَمَقَامِ (١) أَفْضَلَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلَى آله عَوْدًا وَبَدْأُ صَلاَّةً تَكُونُ ذَخْرَةً (١٠) وَوِرْدًا (١١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَّةً نَامَةً زَاكِيَّةً وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلهِ صلاةً يَتَبَعُهُ ارُوْحُ (١٢) وَرَجُحَانُ (١٢) وَيَعْقُبُهُما مَعْفُرَةٌ وَرِضُوانٌ وَصَلِّي اللَّهُ عَلَى أَفْضَلَ مَنْ طَأْتُ مِنْ أُ النَّجَارُ (١٤) وَسَمَا (١٥) به الفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ الْأَثْمَارُ وَتَضَاءَلَتْ (١٦)

١ أجودالغيوث أى جوداً حود ٢ وهمع السيحاب سالوانسيجم سوالسان الفصاحة ع وأشمخهاأعلاها ه والذمام الذمة والعهد ٢ والرغام التراب والمرادصفاء نسبه وشرف أصله صلى الله عليه وسلم ۷ وحظرمنع ٨ الحفل المجلس و والمقام على القيام ١٠ ذخيرة أي ندخ ها الىمعادنا ومعنى الادخار الحفظ ۱۱ وورداأى رد ثوامها كامردالظهان موردالماء ١٢ والروح الراحة ١٢ والر عان الطب ١٤ والنحار الاصل de endak ١٦ نضاء لت تصاغرت وأصل معنى الضئمل النحيف

١ و بهرالضوءغلب الابصارلقوته ٧ وآياته معة: انه ودلائل نبوتهصلي اللهعليه وسلم ب والنحدماار تفع من الارض وضده الغورماانخفضمنها ع وتو اترت تقامعت و نامة زائدة مماركة ۲ سحمترددت صوتها ٧ والايك شيجر ٨ وهم السحاب انسحم p والو بل المطر الغزير ١٠ والدعة المطر الدائم ١١والمدراركثيرة المطر ٢٢ ضاعفه زادهمثله ١١ القطب ما مدور عليه الثئ كقطب الرحى ١٤ الحلالة العظمة

عِنْدُ جُودٍ يَمِينِهِ الْغَمَامُمُ وَالْبِحارُسيِّدْناوَ نَبِيِّنَا مُحَد الَّذِي بِياهِر (١) آياتِهِ (٢) أَضاءَتْ الانْجادُ(٣) وَٱلْأَغْوَارُ وَتُعْجِزَاتِ آيَاتِهِ نَطْقُ الْكِتَابُ وَتُوَاتُرَتِ ( الْأَخْبَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَالِهِ ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا لِنُصْرَتِهِ وَنَصَرُوهُ في هِجْرَتِهِ فَنَعْمَ الْمَاجِرُونَ وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ صَلَاةً نامية (٥) دَامَّة ماسحَعَت (٦) في أيكها (٧) الأطيارُ وَهُمَعَتُ (١) بِوَبْلِها (١) الدِّمَةُ (١٠) الْمُدْرَارُ (١١) صَاعَفَ (١٢) اللهُ عَلَيْهِ دَائِمُ صَالُواتِهِ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سيِّدنا مُحَدِّد وَعلَى آله الطيِّبينَ الْكِرَامِ صلاَّةً مَوْصُولَةً دَائَّةَ الْإَنَّصَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْا كُرَامِ \* أَللهُمْ صَلِّ عَلَي مُحَّدِ الَّذِي هُوَ قُطْبُ (١٣) الْحَلَالَةِ (١٤) وشمسُ النَّبُوَّةِ وَالرِّسالَةِ وَالْمَادِيمِنَ الضلاَّلَة وَالْمُنْقُذُ مِنَ الْجَهَالَةِ عَلَيْ صَلاَّةً دَائَّمَةً الأتصالِ وَالتَّوَالِي مُنَعَاقِبَةً بِنَعَاقُبِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي

# الْمِنْ بُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ

أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى تُحَمِّدِ الزَّاهِدِ رَسُولِ المَلكِ الصَّمَدِ (١) الْوَاحِدِ عَلَيْ صَلَاةً دَاكُّةً إِلَى مُنتهى الأَبِدِ بلاَ انْقِطَاعِ وَلَا نَفَادِ صَلاَّةً ثُنَجِّينًا بها مِنْ حَرِّ جَهُمْ وَبِئُسُ الْهَادُ (٢) ﴿ أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُخَّد النَّنيِّ الامِّيِّ وَعلى آله وَسلَّمْ صلاةً لا يُحْمَى لَها عَدَدُ وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدُدُ (٣) \* أَلَهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَّدّ صلاةً أكرمُ بها مَثْوَاهُ (١) وَتُبِلِّغُ بهايَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاهُ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبيِّ الأصيل السُّيِّدِ النَّبيلِ (٥) الَّذِي جاءَ بالْوَحْي (٦) وَالنَّنْزِيلِ (٧) وَأُوضَحَ بَيانَ التَّأُويلِ (٨) وَجاءَهُ الأمينُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْكُرَامَةِ وَالتَّفْضِيلِ وأَسْرَى بِهِ اللَّكِ الجَلِيلِ فِي ٱللَّيْلِ الْبَهِيمِ (١) الطُّويلِ فَكَشَفَ لَهُ عَن أَعْلَى اللَّكُونِ (١٠) وَأَرَاهُ سَنَاءَ (١١) الْجَبَرُوتِ وَنَظْرَ إِلَى قُدْرَةِ الْحَيِّ ٱلدَّائِمِ

يصمداليه أى يقصد لقضاء الحوائج ٧ المهادالفراش م مددهاانصالما الذي لا ينقطع ع مثرواه مأواه ه النسل النحيب والوحىماجاءهصلي الله عليه وسلم من عند الله نعالي الهاما أو بواسطة الملك ٧ والتنزيل القرآن نزل مه جديل على الني صلى الله عليه وسلم روالتأويل تفسرالقرآن ٩ البيم الاسود ور عالماللكوت ماشأنه أن مدرك بالمقل والفهم وعالم الملك ماشآنهأن مدرك بالحس وعالم الحبروت مامدرك بالمواهب والاسرار

و دوالسناء الرفعة

١ والاقطار النواحي

الباق الَّذِي لَا تَمُوتُ عِلَيْ صَلاَّةً مَقَرُّونَةً بالْحَمَال وَالْحُسُن وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ \* أَلِهُمْ صَلِّ على مُجَدِّد وَعلى آل مُجَدِّد عَدُهُ الْأَفْطَارِ (١) وَصَلَّ على مُحَدِّد وَعلَى آلِ مُحَدِّد عَدَدَ وَرَق الأَشْجارِ وَصلِّ على مُحَمَّد وَعلَى آل مُحَدّد عَدَدُ زَبّدِ البحارِ وَصلُّ على تُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد عَدَدَالاً نهار وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَدِّد عَدَدَ رَمْل الصَّحاري وَالقِفَارِ وَصلَّ على مُحَّد وَعَلَى آلَ مُحَّد عَدَدُ ثَقَلَ الْحِبَالَ وَالْأَحْدَار وَصَلِّ عَلَى مُحمَّد وَعَلَى آلَ مُحمَّد عَدَدُ أَهْلِ الْجَنَّة وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلَ مُحَمَّد عَدَدَ الأبرَّارِ وَالْفُجَّارِ وَصَلِّ عَلَى كُمُّدِ وَعَلَى آلَ مُكَّدِعَدَدَ ماتخْتَلَفُ بِهِ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَٱجْعَلَ ٱللَّهُمَّ صَلاَتَنَا عَلَيْهُ حِجَابًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسَبَبًا لِإباحَةِ دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا مُحَّد وعلى آله الطِّيِّينَ وَذُرِّيَّتُه الْمِارَكِينَ وَصَحَابَتُهُ الْأَكْرَمِينَ وَأَزْوَاجِهِ أَمَّاتِ الْمُؤْمِنينَ

صلاةً مَوْصُولَةً تَسَرَدُّدُ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على سَيِّدِالأَبْرَارِ وَزَيْنِ المرْسَكِينَ الأُخْيَارِ وَأَكْرُمِ مَن أَظْلُمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ \* أَ لَلَّهُمَّ يَاذَا الْمَنِّ (١) الَّذِي لَا يُكافى (٢) أَمْنَنَانُهُ وَالطُّولِ (٣) الَّذِي لَا يُجَازَى إِنْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسَأَلُكَ بِكَ وَلَا نَسَأَلُكَ بِأَحَدِ غَيْرِكَ أَنْ تُطْلِقَ أَلْسِنَتَنَا عَنْدَالسوَّال (١) وَتُوفِّقَنَا (١) لِصالح الأعمَالِ وتَجْعَلْنَا مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الرَّجْفِ (٦) وَالزَّلْزَال ياذًا الْعِزَّة وَالْحِلالَ أَسَأَلُكَ النُّورَ النُّورِ قَبْلَ الأَزْمِنَة وَالدُّهُورِ أَنْتَ الْباقِي بِلاَ زَوَالِ الْغَنِيُّ بِلاَ مِثَالِ (٧) القُدُّوسُ (١) الطَّاهِرُ الْعَلِيُّ القَاهِرُ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْنَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ أَسَأَلُكَ بأَسْمَالُكَ بأَسْمَالُكَ بأَسْمَالُكَ الحُسني كُلُّها وَبَأَعْظُم أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفِها عِنْدُكُ مَنْزِلَةً وَأَجْزِلِهَا عِنْدُكَ ثُوَابًا وَأَسْرَعِها مِنْكَ إِجَابَةً وَبَاسْمِكَ الْخُزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَلِيلِ الْأَجَلِّ الكبير الأكرر العظيم الأعظم الذي تحبُّهُ

١ المن الاحسان قبل السؤ اللالسب ولاعلة ٢ لا تكافي لا بجازى ١٠ والطول الفضل والعطاء ع السؤال سؤال القبر ه وتوفقناالتوفيق خلق قدرة الطاعة فىالعدوتسهيل سبيل الخراليه ٢ يوم الرجف والزلزال المراد يوم القيامة ٧ للامثال أى بلاحد ومقدارلغناه برالقدوس الطاهر المرأمن كلعب

ا الحنان الحام أو الذي يقبل على من أعرضعنه ٢ والمنان المعطى ابتداءمدونطل ب بديع السموات والارض مبدعهما أى خالقهماعلى فر مثالسابق ع والحوام خشاش الارض أىصغار دوامها والسماع الحيوانات المفترسة ه والجروت الحر والقهر به الملك ماظهرلناوالملكوت ماخني عنالاشانك أمرك الجامع لجيع ماينساليك ٨ ومكانك مكانتك وفدرنك ممتقدسا متعالما في جدونه أى جـ برهوقهره ١٠ أرغب في خبرك أى أحبه وأرهب أى أخاف مر

وَرَفْي عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَنَسْتَحِيثُ لَهُ دُعَاءَهُ أَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بلاً إِلهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ (') الْمَنَّانُ (') بَدِيعُ السَّمُوَاتِ (٣) وَالأَرْض ذو الجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَأَسَأَلُكَ بأ سمك العظيم الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت وَإِذَا سُئُلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسَأَلِكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَذِلُ لِعَظْمَتِهِ الْعُظُماةِ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ (٤) وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِا أَلَّهُ مِا رَبِّ أَسْتَحَتْ دَعْوَتِي بامَن لَهُ الْعَزُّةُ وَالْجَبَرُوتُ (٥) مِاذًا الملك (٦) وَاللَّكَ أُونَ يَامَنْ هُوَ حَيْ لَا تُمُونُ سُبْحًانَكَ رَبٍّ ما أعظم شانك (٧) وأرْفع مكانك (٨) أنت ربّى يامُتَقَدِّساً (٩) في جَبَرُوتِهِ إِلَيْكَ أَرْغَبُ (١٠) وَإِيَّاكَ أَرْهَتُ يَاعَظُمُ يَا كَبِيرُ يَاجَبَّارُيَاقَادِرُيافَويُّ تَبَارَكْتَ ياعظيمُ تَعالَيْتَ ياعليمُ سُبْحانَكَ ياعظيمُ سُبْحانَكَ ياجليلُ أَسألُكَ باسمكَ العظيم التَّامِّ الكبيرِ أَنْ لانسلط علينا جَبَّاراً عنيداً (١١) وَلا شيطاناً

١ ومريداعاتياعاصيا 1200

٣ الكفؤالنظير ع افظ هواسممن أسهاءاللة تعالى ه أزلى هـوالاول الذي لا مفتتـح لوجوده والابدى الذى لانهاية ليقائه ۷ یادهری معناه الباقي وقيل القديم الذى لا مداية له ۸ یادءو معناه الدائم الباقى الذى لانهامة له فاطر السموات خالقها ١٠ القيوم القائم بنفسه والقائم بامور خلقه ۱۱ الديان الحاكم القهار ١٢الحنان الكثير الرحمة والرأفة تخلقه س والمنان المنع على خلقه المعدد عليهم نعمه ايتذكروا فيشكروه علها ١٤ موالوارث الماقي بعدفناء خلقه ١٥

مُرِيداً (١) وَلَا إِنْسَانًا حَسُودًا وَلَا صَعِيفًا مِنْ خُلْقُكَ وَلَا شَدَىدًا وَلَا نَارًا وَلَا فَاجِرًا وَلَا عَبيداً (٢) وَلَا عَنبِيداً \* أَللهُم اللهُم اللهُ اللهُ فإنّى أَشْهَدُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الاحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا (٣) أَحَدُ \* ياهُوَ (١) يَامَنْ لَاهُوَ إِلَّا هُوَ يامَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يَا أَزَلِقُ ( ) يَا أَبَدِيُ ( ) يَا دُهُر يُ ( ) يادَ يُمُومِيُّ (^) يامَنْ هُوَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يا إِلْهَنَا وَإِلَّهَ كُلُّ شَيْءٍ إِلٰهًا وَاحِدًا لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ \* أَلَّاهُمَّ فاطر السَّمْوَاتِ (٩) وَالأَرْضَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّ عَمْنَ الرَّحِيمَ الْحَيِّ الْقَيُّومَ (١٠) الدَّيَّانَ (١١) الْمَنَّانَ (١٢) المُنَّانَ (١٣) الْبَاءِثَ الْوَارِثَ (١١) ذَا الجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِيَدِكَ نَوَاصِيهِمْ (١٠) إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ فِي فُلُوبِهِمْ وَ عَحُو الشَّرَّ إِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ تَعْدُو مِنْ قَلَى كُلَّ شَيْءٍ تَكُرُهُهُ وَأَنْ تَحْشُو

خشيتك الخوف منك الرغبة في الشئ الرغبة في الشئ طلبه في واعطف العبر النافع العبر النابة التو بة والرجوع عن المعاصي ٧ والحبت والرجوع عن المعاصي ٧ والحبت من اليقين وهم العارفون باللة تعالى

قَلِّي مِنْ خَشْيْتَكُ (١) وَمَعْرُ فَتُكُ وَرَهْبَتَكَ (٢ وَالرَّعْبَةُ (٣) فِمَا عَنْدَكُ وَالأَمْرُ ۚ وَالْعَافِيةَ وَاعْطُفُ ( ) عَلَيْنَا بِالرَّجْمَةُ وَالْتَرُكَةُ مِنْكُ وَأَنْهُمِنَا الصَّوَاتَ وَٱلْمُكُمَّةُ (٥) فَنَسَأَلُكُ ٱللَّهُمَّ عِلْمَ الْحَانِفِينَ وَإِنَابَةً (٦) الْخُبتينَ (٧) وَإِخْلاَصَ الموقنين (٨) وَشُكُرُ الصَّارِينَ وَتَوْبَةُ الصَّدِّقينَ وَنَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِنُورِ وَجَهْكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ نَزْرَعَ فِي قَلْي مُعْرْ فَتَكَ حَتَّى أَعْر فَكَ حَقٌّ مَعْرُ فَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْرُفُ له \* وَصَلَّى اللهُ على سَيِّدنا مُحَّد خاتم النَّبيِّينَ وَإِمامِ المُرْسَكِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمْ نَسْلِياً \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

( تمت دلائل الخيرات ويليها المبشرات المنامية ) نبوية وغير نبوية للمؤلف المذكور في الديباجة

## بسم الله الرحن الرحيم

الجدللة ربالعالمين وصلاللة على سيدنا محدوعلي آله وصحبه أجمان

﴿ أَمَابِعد ﴾ فانى كنت جعت المرائى التي رأيتها ورثيت لى فى رسالة سميتها البشائر الاعمانية فى المشرت المنامية وطبعتها وجلدتها فى آخرد يوانى المدائع النبوية المسمى العقود اللؤلوية فى المدائع المحمدية وتشمّل على سمين مبشرة ثمانى رأيت مبشرات اخرى وروَّيت لى وقد جعتها بهذه الاوراق وألحقتها بتلك واتبعتها باعدادها وختمتها فقلت

#### ﴿ المبشرة الحادية والستون ﴾

قدراً يت فى منامى مندسنوات مبشرة نسبتان اذكرها فى المبشرات الستين التى طبعت فى آخر الديوان وها أناأذكرها الآن وهى انى رأيت نفسى مسافرا فى أرض الحجاز فوقفت على منزلة من منازل أهل بدر التى نزلوها وهم متوجهون مع النبى صلى الله عليه وسلم لمحاربة كفارقر يشو تلك المنزلة واقعة فى فلاة رمل وفيها أثارهم وأثار ابلهم ومواقد نبرانهم حيما نزلوها و نحوذلك رأيتها و تحققت انها آثار أهل بدروانهم كانو انازلين فيها وهم متوجهون الى بدروهى تدل على محبى هم واتباعى لآثارهم رضى الله عنهم والحدللة رب العالمين

### ﴿ المبشرة الثانية والستون ﴾

يقول الفقيريوسف النبهانى عفاالله عنه رأيت فى منامى ليلة الاربعاء المن عشر من صفر الخير سينة و ١٩٣٨ وأنافى ببروت كأنه وردائر عن السيدة عائشة ام المؤمنيين رضى الله عنها انهاقالت كأناوعائلة مع كل واحدمن المصلين فى المسجد النبوى ونحن فى بيتنافنسم عجيع مايت كلمون به فى صلاتهم ولوسر الابخفى علينا من ذلك شئ تعنى لذلك النبى وعائلته صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كلامها وكأن عليا كان عليه على وكأنى يقظان

﴿ المبشرة الثالثة والستون ﴾

رأيت ليلة الاثنين التاني من ربيع الاول سنة • ١٣٠٠ في مناى اني الوايات

قرأ نيسة بكثرة وكأن عليا على ونسيتها الآن بخصوصها وهي في وصف بعض الانبياء ونصر اللة تعالى طم على اعدائهم وامر ه تعالى طم بالصبر ولاسياسيدنا محمد وسيدنام وسي عليها الصلاة والسلام وطال هذا الامر وهو قراء تى تلك الآيات وتكرارهامرة بعداً خرى واستيقظت على ذلك ففهمت ان المقصود من هذه الرؤيا الاشارة الى هؤلاء المبتدعين جاعة (محمد عبده) المصرى الذين ذعت بدعتهم وشيخهم المذكور وشيخه جال الدين الافغاني (ورشيدرضا) تلميذ محمد عبده صاحب جريدة المناز وشرهؤلاء الاشرار بقصيدتي الرائية العندى وهي خسماية وخسون بيتا وانم اسميتها صغرى بالنسبة لرئيتي الكبرى في وصف الملة الاسلامية ومساوى والملل الاخرى وهي سبعها ته وخسون بيتا وصفت بها محاسن الملة الاسلامية ومساوى والملل الاخرى وهي سبعها ته وخسون بيتا وصفت بها محاسن الملة الاسلامية ومساوى من هذه الرؤيا ان المقصود اولئك الاشر ارلان احدهم جاء ني الى بيني قب ل ثلاثة ايام من هذه الرؤيا ونصحتى ان لا اتعرض لحمد عبده والا فغاني لان جاعتها قد غضبوا من قصيدتي و فنيتهم مقابلتي بالاذي

﴿ المبشرة الرابعة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهاني عفائلة عنه قد حضرت من المدينة المنورة الى دمشق الشام في أولرجب سنة و ١٩٣٠ بعدان حبست في المدينة مدة اسبوع ولكن بالا كرام والاحترام وذلك بناء على تعصب الكافرين والمنافقيين اللئام الذين اوقعوا الفساد بيني و بين الحكومة بايهامهم اياها أنى افرق بين رعاياها بكتي وقصائدى التي دافعت بهاعن دين الاسلام ونافت بهاعن سيد الانام عليه الصلاة والسلام ولاسبا الرائية الكبرى في وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى التي اشبعت فيها الكلام في الرد على النصارى في مقابلة تعرضهم لدين الاسلام والرائية الصغرى في ذم البحة ومدح السنة الغراء التي اشبعت فيها الرد على أهل البحة ومدح السنة الغراء التي اشبعت فيها الرد على أهل البدع والضلال اللئام الذين يدعون الاجتهاد ويسعون في الارض الفساد ثم تحققت الحكومة ما اناعليه عمن الصدق في خدمة دين الاسلام والمنافق عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام فامرت بتخلية سبيلي واظهر لي كبار رجاها الندم على ما كان فضرت الى الشام فاستقبلني بتخلية سبيلي واظهر لي كبار رجاها الندم على ما كان فضرت الى الشام فاستقبلني

علماؤهاواعيانهاوغبرهم بغاية الاكرام والاحترام و بعد شهر من اقامتى فيها حضر عندى في الجامع الاموى رحل اسمه عارف الخضرى من محلة العقيبة من اصحاب شيخناالعارف بالله الشيخ سليم المسوق الذي ترجته واشبعت الكلام على ولايت وكرامانه في كتابى جامع كرامات الاولياء واخبر ني عارف الخضرى هذا بانه رآنى في المنام قبل قدوى الى دمشق بيومين في الجامع الاموى ورأى سيد ناعي الحصور عليه السلام المدفون هناك قداستقبائي وكان عارف الخضرى هذا الايعرف اسمى فلما استيقظ سمع بانه يقدم من المدينة المنورة عالم اسمه الشيخ يوسف النبهانى فلما وآنى بعد حضورى الى دمشق تحقق انى ذلك الرجل الذي رآنى في المنام قداستقبائى سيدنا يحيى عليه السلام والجداللة رب العالمين ويظهر على سياه هذا الرائى شئ من الجذب والله أعلم

# ﴿ المبشرة الخامسة والستون ﴾

يقول الفقير بوسف النبهانى عنى الله عنه رأيت وانافى المدينة المنورة ليلة الاثنين الرابع عشرمن محرم الحرام سنة ١٣٣١ فى منامى كأن قائلا قالى ان الامام الحدين حنبل رضى الله عنه جالس فى مكان ذكره لى فتوجهت السلام عليه فوجدته فى مجلس حافل ورأيته بصورة كهل فى لحيته شيب قليل وهى ذات طول متوسط فليلة العرض وشعر ها اسودما ثل الله و به ولون رجهه حنطى الى البياض ومجلسه حافل بالناس وهوسيدهم وكبيرهم وله مجلس فى داخل ذلك المجلسهو أيضاحافل بالناس فبعدان قبلت بده اجلسنى بالقرب منه واستيقظت على هذه الحالة ففسرت هذا المنام بان هؤلاء جبعهم هم المتحنون بسبب عسكهم بدين الاسلام ومدافعة اعدائه اللئام وانى قد حصل لى ماحصل لهم فبست فى المدينة المنورة اسبوعا قبل هذه الحرام ثم رجعت الى المدينة فرأيت هذا المنام والجديدة رب العالمين

﴿ المبشرة السادسة والستون ﴾

يقول الفقير بوسف النبهائي قدراً يت في منامى في ثلث الليل الاخير من ليلة الخيس الرابع عشر من شهرربيع الاول وانافى المدينة المنورة عام ١٣٣١ بعد

رجوعى من الحج الهاسيد ناجريل عليه السلام بصورة انسان عربي مليح الشكل حنطي اللون ماثل الى السمرة كانهمن عرب الحجاز ومشيت معه وحادثته وحادثني تم جلسناوكأ نافى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرب الحجرة الشريفة النبوية وهوجالس اماى ومقبل على غامة الاقبال بالمحبة والملاطقة وصاريعا نقني على كتنى الايمن معلى كتنى الأيسر بغامة الدلال واللطف الذى لم أعهده في يقظتي من احد وهناك اناس ينظرون الينافي قر بنافقلت له قلى اناراض عنك من كل فلي حتى اعتبران قولك هذاصادر من الني صلى الله عليه وسلم واشرب له الى حجرته الشريفة عليه الصلاة والسلام وكررت هذا الطاب فقال لى حنى استأذنه صلى الله عليه وسلم مُ أرادعليه السلامان ينام فقلت لهضع رأسك على فذى وانا جالس متربع فاني فليلالئيلا يتعبني فكررت عليه الكلام فوضع رأسه الشريفه على فذى الايسر لينام وحينئذ استيقظت انامن منامى وقت وكتبت هذه الرؤ بالمباركة كاهي عادتي فى جيع ماأراه من المبشرات في النوم اكتبه متى استيقظت في الليل لئلا انساه وكنت نائمااذذاك في بيت قرب باب البقيع من أبواب المدينة المنورة وهو بيت رجل صالح من الجاورين اسمه الشيخ محد كل بن عبد الرحن الجبرتي من عادتي ان انزلفى بيتهمدة اقامني في المدينة نحوستة أشهر أوسبعة من كلسنة والجدللة رب العالمين وكنت فى اليوم السابق على مبشرة سيدناجبر يله هنده زرت النبي صلى الله عليه وسلموسأ لته ان اراه في مناحى لانى لم اره منذ سنو ات صلى الله عليه وسلم

﴿ المشرة السابعة والستون ﴾

أخبرنى الاخ الفاصل الشيخ يحيين سيدى الشيخ مصطفى حبش المصرى المدنى شيخ الطريقة الشاذلية وخليفة شيخنا الشيخ محدالفاسى المحكى وهو مجاور في المدينة المنورة منذوفاة شيخنافى مكة رضى الله عنه أخبرنى ابنه المذكور وهومن خيار الصالحين في سن يزيد على الاربعين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وانه في أوائل هذا الشهر جادى الاولى سنة ١٣٣١ رأى نفسه في المسجد النبوى وهو محاوء بالناس من دجين ورآئى مع هذا الارذ حام واقفاعلى باب حجرته صلى الله عليه وسلم الغربي الذي يفتح على الروضة وواقفا اماى ابن الامير عبد القادو

الجزائرى الشهرورأى بعض الناس قد ناولنى عرض حال لا قدمه الى النبى صلى الله عليه وسلم ثم ناولنى غيره عرض حال آخر وهكذ اجلت ه اشخاص قال الشيخ بحيى المذكور فئتك وقلت لك ساكتب عرض حال لتقدم من قبل ثم استيقظ من منامه

# ﴿ المبشرة الثامنة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النهانى عفا الله عنده قدا أخبرنى فى صباح يوم الاحد التاسع عشر من جادى الثانية سنة ١٣٣١ بعد صلاة الفجر مع الشافى فى المسجد النبوى فى المدينة المنورة العالم الفاضل الكامل سيدى الشيخ أحد الشابى التونسى المجاور فى المدينة المنورة وسنه نحو السبعين أوا كثر اخبرنى انه رآنى فى منامه ضيفا عند شيخ الحرم النبوى وأوله هو بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه أعطانى بغلتين محلت بن صوفا و اعطانى ايضا شيئا مرامن الاسرار بينى و بينه لم يعلمه الشيخ احد بغلتين محلت بن هدف الرؤيا سرورا عظما فان الصوف صفاء والبغال ليست فى حكم الذكور و لا الاناث الهدم حبلها فتول بالملائكة لا نهم لاذكور و لا الناث والحد للقرب العالمين

# ﴿ المبشرة التاسعة والستون ﴾

يقول الفقريوسف النبهائي عفاالله عند وأيت في منامى وانافي بيروت في اواخ ذى الحجة سنة ١٣٣١ انى أخذت بيدى كتابا مكتو بالسمه على ظهره وهو هكذا ( ارقال الاخيار الى منازل الا برار ) وكنت مصمها على السفر الى المدينة المنورة فسافرت اليها بعد يومين من هذه الرؤيا واستيقظت من نوى ولم أقرأ من الكتاب المذكور شيئا وفيه بشرى حسنة لى والحدرب العالمين ومعنى الارقال السير السريع ﴿ المبشرة السبعون ﴾

رأيت في مناى في آخر ذي الحجة سنة ١٣٣٨ بعد الرؤ ياالسابقة بثلائة أيام وأنا في دمشق الشام جنتها من بيروت متوجها الى المدينة المنورة الى في دارفيها جع كثير من الناس ورأيت في حجرة منها كانت مقابلة لى سيد ناعمر بن الخطاب رضى الله عنه واقفاف داخل الحجرة المذكورة وفهمت ان هناك النبي صلى الله عليه وسلم ولكني

لمأره عليه الصلاة والسلام وقصدت أن اتوجه اليه واسأله ان يمدنى باسر ارالشريعة معسر سيدنا عمر رضى الله عنه وانتبت من النوم قبل ان افعل ذلك ( المبشرة الحادية والسبعون )

يقول الفقريوسف النهائى عفاالله عنده رأيت فى عرم الحرام سنة ١٣٣٧ بعدان وصلت الى المدينة المنورة الى فى بلدة لاأعرفها الآن وافى حاكم فيها وجالس فى محكمتى وفى جانب محكمتى محكمة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرجت من محكمتى و توجهت لزيارته رضى الله عنه فلما وقفت في باب محكمته وهومغلق سمعت صوته يتكام مع من عنده ثمراً يت ان دفى المباب عليهم ليفتحوالى وادخل سوء ادب معمرضى الله عنه وخشيت من انزعاجه الداك فرجعت الى محكمتى ولم أدق عليهم الباب والحدللة رب العالمين

﴿ المبشرة الثانية والسبعون ﴾

قدا جتمع العدلامة الاوحد السيد محدين جعفر الكتابي الفامي وهو مجاور المعالمة في المدينة المنورة في يوم الار بعدا السادس والعشر بن من شهر شوال سنة ١٩٣٧ بالشيخ الجليل ولى المة البركه عبد الرؤف ابن ولى بن ظريف القندهاري الخراساني السلماني وسنه نحو السبعين عاما الحاج الى بيت الله على قدم التجريد احدى وعشر بن من ةما شياحافيامن فنده هارالى بيت الله الحرام فقال لسميدى محمد بن جعفر المذكور رضى الله عنه ما انه ألق الى من الحضرة النبوية القاء صحيحا الاشك فيه وهو وقت نزوله بى يكون أشد على من حل الجبال أن اقر أالسلام على الشيخ يوسف النبهاني من رسول الله على الله على سنة النبهاني من رسول الله على المهان احتياج الناس الى العلم أشد من احتياجهم وسلم الفقيريوسف النبهاني مع هذا الولى الجليل رضى الله عنه وقد اخبرني بهاسيدى وسلم الفقيريوسف النبهاني مع هذا الولى الجليل رضى الله عنه وقد اخبرني بهاسيدى كانه هو المان وقد النبرن عبد الرؤف الخر اساني في هذا المنزل الواقع في جو اوسيد نا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم والجد لله رب العالمين ثم احتمعت بالعالم الفاضل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم والجد لله رب العالمين ثم احتمعت بالعالم الفاضل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم والجد لله رب العالمين ثم احتمعت بالعالم الفاضل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم والجد لله رب العالمين ثم احتمعت بالعالم الفاضل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسياله المنا القاضل المناه الناه الفاضل المناه الفاضل المناه المناه الفاضل المناه المناه المناه المناه الفاضل المناه المناه الناه المناه المناه الفاضل المناه المناه المناه المناه المناه الفاضل المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الشيخة والمناه المناه المناه

الصوفى الكامل النبيخ محمداً عظم الهندى الجاور فى المدينة المنوره وكان الشيخ عبد الرؤف القنده الرئ المذكرة كورضيفاله نازلافى داره بانه قد سمع منه ذلك كا خبرنى به سيدى محمد بن جعفر ذلك وقال له أخبر به الشيخ يوسف النبهانى ولم اكن فى المدينة المنوره فى ذلك الوقت بل كنت فى بلاد الشام ولذلك لم افز بالاجتماع بالشيخ عبد الرؤف رضى الله عنه الرؤف رضى الله عنه

#### ﴿ المبشرة الثالثة والسبعون ﴾

كنت في بيروت فرأيت لياة الجعة الخامسية من ذى القعدة سنة ٢٣٣١ الى في جمع من الناس وكأن في بدى ورقة فيها صبغ صاوات على الني صلى الله عيه وسلم من صاوات الصوفية قرأت فيها و بقيت الورقة في بدى واذبالا مام النووى الشافعي وضى الله عنه في جانى فقلت له هذه صاوات كم فقال لا صلوات المأثور ات مثل الا براهيمية قريبة من هذه ومعناها الذى فهمته في المنام الصاوات المأثور ات مثل الا براهيمية ويدل على ذلك صلاته المذكورة في كتابى أفضل الصاوات وكتابى جامع الصاوات وهي الجامعة لعدة أحاديث صحيحه وردت عن الني صلى الله عليه وسلم وهي هذه اللهم صل على مجد عبد لك ورسولك الني الا مي وعلى آل مجد وأزواجه وذريته كما وذريته كما براهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على مجد النبي الا مي وعلى آل مجد وأزواجه وذريته كما براهيم وعلى آل ابراهيم وعلى آل الراهيم في العالمين انك حيد مجيد \* وقد وخريته كالبرامته من أهل الظاهر والباطن والامام النوى كمانه هو من المنه علمه وسلم وعن أكابرامته من أهل الظاهر والباطن والامام النوى كمانه هو من المنه علماء علماء الظاهر لم بخير الى الموقية والكن بالنظر لكونه المامامة تدى بين علماء الظاهر لم بخيرا الى المعين ونفعنا بيركاتهم آمين

﴿ المبشرة الرابعة والسبعون ﴾

وأيت فى منامى ليسلة الجعة الخامس من ذى القعده سنة ١٣٣٧ تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى وكنت فى النهار الذى قبل هذه اللسلة طالعت فيها وقرأت ترجة إيه الامام تقى الدين السبكي وهي ترجة جليلة حافلة ذكر فيها

من فضائل أبيه ومحاسنه ماهو حقيق به رضى الله عنها فقلت لتاج الدين فى المنام هل والدك اطلع على ترجته هذه فى الطبقات فقال نع اطلع عليها في المشرة الخامسة والسبعون ﴾

يقول الفقير يوسف النهائى عفا الله عنه رأيت فى ليلة الثلاثاء ثامن ذى الحجة سنة هول الفقير يوسف النهائى عفا الله عنه فصرت أقبل يديه وماوصات اليه من مقدم جسده الشريف وهو يوافقنى ويبش فى وجهى كثيرا وكان بعض أصدقائى حاضرا فصاريا من فى بالاكثار من تقبيل يديه فقلت له نعم ولكن أخاف من تعبه وسآخذ نعله وأقبله كثيرا وأضعه فى قلبى فتبسم رضى الله عنه وخطر فى بالى أن أسأله عن عمر عمل أسأله عنه لئلايظن انى مشغول بحب عمر عنه رضى الله عنهما وكان واقفاوهوا بيض الوجه نحيفه نحيف الجسم الى الطول أقرب شيخ كبيرهكذا رأيته وضى الله عنه

﴿ المبشرة السادسة والسبعون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه كنت من وأنا في المدينة المنورة أطالع في طبقات الشافعية لا بن السبكي في ترجة الشيخ شهاب الدين أجمد بن جبريل الكلا بي الحلي المتوفي سنة ٢٠٧٧ هجرية وهومن أهل الطبقة السابعة رجه الله تعالى فذكر ابن السبكي اله وقف له على تصنيف في استحالة الجهة على الله تعالى رداعلى ابن تمية وذكر ذلك التصنيف في ترجته من أوله الى آخره وهو نحوكر اسين في غابة النفاسة أقام فيه الحجج القطعية على استحالة الجهة في جانب الحق سبعانه وتعالى وفسادا عتقاد ابن تمية وطائفة الحشوية فكنت أطالع كتابه هذا في نصوة يوم السبت الثالث والعشرين من سهر جادى الاولى سنة ١٣٣٧ فوصلت في مطالعتي الى قوله رجه الله تعالى وليت شعرى فهاذا وافقواهم السلف هل في دعائهم الما الحوض في هذا والحث على البحث مع الاحداث الغرين والعوام الطعام الذين يعجزون عن غسل محل النحو واقامة دعاء الصاوات أو وافقوا السلف في تغزيه البارى سيحانه وتعالى عن الجهة وهل سمعوا في كتاب الله أواثارة من علم عن السلف انهم وصفوا الله تعالى بحبه العاو وان كل من لا يصفه بها فهوضال مضرل من فراخ

الفلاسفة والهودواليونان انظركيف يفترون على الله الكذب وكني به أعمام مذالى هنا كلام ابن جبريل الذي كنت وصلت اليه في المطالعة وهذا الذي ذكره سن الالفاظ الشنيعة فى وصف أهل السنة أعمة الدين من الاشعرية والماتر يدية القائلين بمنع اعتقادالجهة فى جانب الله تعالى بانهم من فراخ الفلاسفة واليهو دواليونان هي ألفاظ ابن تمية في بعض مؤلفاته وعقائده وقدراً يتهاأ نافي مجموعة اشتمات على كشير من عقائده ورسائله قديمة جدا لعلها كتبت في زمنه أعارنها العالم الهامل السيدمجد أبوطالب الجزائرى جهة الامير عبد القادر وابن أخيه المقيم فى بيروت فلماوصات الى هذاالمحل فى المطالعة تألمت من قراءة هذه الالفاظ الشنيعة في أثمة أهل السنة رضى الله عنهم وجاءني النعاس فنمت فرأيت في منامي هذا ابن تمية المذكور بصورة حشرة من حشرات الارض تشبه أمأر بعة وأربعين ولكنهابدون أرجل فتيقنت انها ان تم قلاأشك في ذلك فوضعت طرف بساط هذاك على رأسها ومسستها بيدى حتى ظننتأنهامات فكشفت عنها فوجدتها فىآخررمق ثمنحرك فصرت انظرها وأمد لحابدى وأخاف أن تلسعني وهي تهرب مني فعلت ذلك معهام اراواستيقظت وأنامعها على هذه الحالة وهي متضررة مني وأنامتهب من ذلك وهذه الرؤ ياالثالثة فقد رأيته مر تين قبلها وذكرتهما في بعض مؤلفاتي المطبوعة المنتشرة تمرأيته رحماللهم قرابعة ولكني نسيتها قبل أن أقيدها واني أسأل الله العظم أن برحه ويغفرله تلك السيات ويضاعف أجره على ماله من الحسنات وهي كثيرة جـدا وقد نقلت كثيرامن فوائده الجليلة الجيلة في كتابي حجة الله على العالمين وكتاب جواهر البحار ولكن وا آسفاصارت بدعه قواعدوعقائدل كثيرمن الاشرارمن زمنهالي الآن ولاسها طائفة الوهابية ومن هو شرمنهم كحمدعبده ورشيدرضي صاحب جو مدة المنار ومن على شا كانهم من الاشرار وقد كثروا في هذه الديار وسارً الاقطار وقاناً الله شرهم والمسامين آمين بل بعضهم يحبه أ كثرمن الني صلى الله عليه وسلم وانظركتاب غابة الأمانى فى الرد على النبهاني لشكرى الآلوسي البغدادي الضال المضل تتحقق ذلك ﴿ المبشرة السابعة والسبعون ﴾ يقول الفقير يوسف النهاني عفاالله عنمه رأيت في ضحوة يوم السلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة عهم الحافظ ابن حجر ولمأ كله ولم يكامنى بشئ وانعاكان جالسافى مكان فلست قبالته قريبامنه وصرت أتأمل حسن شكاه وجسمه ولحيته البيضاء وعمامته وحسن تكو ينهار حمه اللة تعالى وكنت اذذاك فى بلدة عالية من جبل لبنان قرب بيروت وكان الوقت صيفا فى شهر عوز أقت في المدة الصيف وكنت مريضا فوجدت فيها بسبب جودة هواء الجبل صحنى قد تحسنت ولذاك قضيت فيها أيام الصيف في السنة التي بعدها

﴿ المبشرة الثامنة والسبعون ﴾

يقول الفقيريوسف النبهائي عفاالله عنه قدراً يتفليلة الجعة التاسع من شهر شوال سنة ١٩٣٧ وانافي قرية عاليه من جبل لبنان في أيام الصيف لتبديل الهواء بالنظر لانحراف صحتى الشيخ الا كبرسيدي محيى الدين بن العربي وضى الله عنه في منامي آخر الليل ماشياوكان قد حصل مطر حقيف فجلس في مكان في طريقه يقيه عن المطر فجلست معه وقبلت يده ولم محصل بيني و بينه كلام وقد سبرتني هذه الرؤيالاني أحبه واعتقده كثيرا واكره من يكرهه و يعترض عليه من العلماء احياء وأمو اناوكنت انهني رؤيته في منامي فقد حصلت الآن والحداللة ولى الاحسان وقدمد حته في قصيدة ختمت جاديواني العقود اللؤلوئيه في المدائج النبويه ولم أذكرفيه مد حالفير رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذه القصيدة لاعتقادى ان ذلك يرضى الله تعالى ويسر رسول الله عليه وسلم النه عليه وسلم

يقول الفقيريوسف النهاعفا الله عند وأيت في يبروت في مناى ليلة الثلاثاء التاسع من محرم الحرام افتتاح سنة ١٣٣٤ كأنى قادم من جهة فصادفت جاعة أعرفهم فقالوالى ان مرادهم زيارة محل المولوية فظننت ان مرادهم بالمولوية محل الجاع أهل طريقة مولانا جلال الدين الروى وكان الوقت بعد الظهر ودعوني الى الذهاب معهم فقلت لهم انى جائع والى الآن ما أكات شيئا فاعطاني رجل منهم كسرة خبرفا كاتها وتوجهت معهم لزيارة المولوية فلما قر بنامن الحل نحولت الاف كارجلة واحدة وتيقنا أنامتوجهون لزيارة الني صلى الله عليه وسعم وان ذلك في حين حياته

وانهجالس فى مسجد هناك والناس متوجهون لزيارته صلى الله عليه وسلم فدخاوا عليمه قبلي وانانأ وتلبقاء بقية من كسرة الخبزالي أكلتهافى فصرت انامظ بهاكى انظف في من آثارها لاجل مقابلته صلى الله عليه وسلم وليس هناك ماء المضمض به فلماعلمت نظافة في من آثارها جعت ملابسي على تأد باود خلت على الني فى مسجد الشريف ولكنه على غرير حالة المسجد الآن ولعل ذلك شكاه القديم من عمارة الامويين أومن بعدهم فوجدته ملؤ ابجماعته عليه الصلاة والسلام وكالهم بالسون حوله وهو يتكام معرجل بغدادى من الذين جئت معهم وهومقبل عليه كل الاقبال وذكر صلى الله عليه وسلم اخالداك البغدادى وهو يحادثه واثني على أخيه الذىذ كره فلماأ قبلت عليه صلى الله عليه وسلمأ قبل على بوجهه الشريف وهو جالس متربع بصحته وشمائله الشريفة ووجهه الجيل واعطاني بده الشريفة فقبلتها مراراوقبلت ركبته الشريفة أيضاوكلني كلمان ماحفظها سوى قولىله فى جوابها انى أحب سيد ناأى أحبه صلى الله عليه وسلم فاص نى بالجاوس مع بعض جاعته الجالسين بالقربمنيه منجهته داخل المسجدوفيهم رجال ومعهم نساءمع بعضهن أطفال فتوجهت وجلست بينهم ثمأ قبل صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل البغدادي وقدغبطته على هـ فداالا قبال منه صلى الله عليه وسلم وتأسفت في نفسي اني لم أكن حصل لىمن الاقبال ماحصل لذلك الرجل واستيقظت فوجدت الوقت أول انشقاق الفجرونأولت اقباله صلى الله عليه وسلم على البغدادي انشغال فكره عليه الصلاة والسلام في شأن بغداد فان الانكاير كانوافي ذلك الوقت قداستولواعلى البصرة وقربت عساكرهم من بغداد ولم تزل الحروب الى الآن في العراق بين المسلمين من من العربوالا كراد وبين الانكايز كالن الحروب دائمة بين الاتراك في الأنضول وبين الروم والارمن وهنداهو التأويل الصحيح لاقباله صلى الله عليه وسلم على البغدادى ومدحه أخادفان الاكراد والنرك هماخوة مسلمي بغداد فى الدين

﴿ المبشرة الثمانون ﴾

يقول الفقيريوسف النبهاني عفاالله عنه أخبرنى عبد الرجن أفندى البزرى الصيدارى ابن مفتيها الاسبق محد أفندى البزرى ف٧٧ صفر الخيرسنة ١٣٣٤ بأنه

رآنى منذ نحوار بعين يومانى حرم سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام فى بلدة خليل الرحن أصلى اماماو يصلى خلفى كثير من الناس مقتدين بى وهو من جلتهم وانه رآنى قبل ذلك بسنة أوا كثرفى المسجد النبوى مستقبل الحضرة النبوية قريبا من الحجرة الشريفة فجلس خلفى على ركبتيه كما كنت أناجالسا

﴿ المبشرة الحادية والثمانون ﴾

قدراً يتفى منامى الماه عيد الفطر وكانت الماه الجعة من سنة ١٣٧٥ هجرية وأنافى بيروت الامام يحي النووى الشافى المتوفى سنة ٢٧٦ هجريه المدفون فى بلادة نوى من بلاد حوران من أعمال دمشق الشام وجلست معه وقتاطو يلاوهو مقبل على وأنام سرور ومغتبط من اجتماعى به لانى أحبه كثير اوراً يته فى منامى قبل هنده المرة برويا تقدمت فرأيته هنده المرة كبير العهامة ضخمه الجسم والرأس ربعة الى الطول افرب وسألته هل لهم تبمن الدولة أى من الدراهم فقال لا فتأسفت اذلم أجتمع به قبل ذلك لاسعى له بحرت وجاء وأناج السمعه شاب أمرد جيل اسمه حسن أعرفه فقابلته بسرورومن حت معه فقات له ياحسناما لك لم تحسن وهو شطر بيت تدمته الى قلوب في الهوى متعبه فاجانى ذلك الشاب بلطف وسرور فتبسم الامام النووى ومذهبه وضى الله عند منه فقات الهالام دالجيل والمرأة ولو بلاشهوة النووى ومذهبه وضى الله عند منه الثانية والنمانون السداللياب

وقدراً يتلاقالا ننين غرة شهرربيع الثانى سنة ٢٠٣٦ هجرية فى الساعة السادسة منها نحو نصف الليل المامنا الاعظم وقد وتنا الاغم وصراطنا الاقوم سيدنا محدين ادر يس الشافعى المتوفى سنة ٢٠٥ هجر به رضى الله عنه فى صورة جيلة جداوكان وجهه البدر فى الاشراق والبياض والتدو بروجسمه تام من كل الوجوم وهو جالس فى محل من تفع كالتخت وأناوافف فى جانبه احادثه وكأنى مقرب عنده ولى عليه دالة فجاء رجل قداً غضبه قبلا يطلب رضاه وانماجاء على غفلة بدون ميعاد من مكان تحت مكان الشافعى قرأيت ذلك الرجل قبله فلت اليه رضى الله عنه وشفعت عنده بالرجل فقابله بالبشاشة والكلام اللطيف رضى الله عنه كلامى معه وقع بصره على الرجل فقابله بالبشاشة والكلام اللطيف رضى الله عنه

# ﴿ المبشرة الثالثة والثمانون ﴾

بقول الفقير يوسف النهائي عفاللة عنه كنت في بيروت في شهر جادى الثانية سنة ١٣٣٦ هجريه فاجتمعت بخالدبك رئيس كتاب مجلس الاداره فها وهو معدود من الصالحين وهذا القدر كاف لعده صالحافي هذا الزمان فقال لى قدراً يت في منامى كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في محل فرج من عنده عبد اسود وقال لى النبي صلى الله عيه وسلم يقول لك يوجد عند يوسف النبه انى تبليغات وسألنى عن هذه التبليغات فقات له أنى فى كل يوم ادعو للامة المحمد يه وارعو على أعدامها وأعداء دينها فلعل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ المبشرة الرابعة والثمانون ﴾

جاء نى مكتوب من صديق الفاضل عبد الهادى أفندى القاسم من آل عبد الهادى أكابر نابلس من بلادالقدس الشريف مؤرخ فى سنة ٢٣٣٠ هجرية وكان فى ذلك الوقت فى مدينة آطنه القريبة من حلب قال لى فى ذلك المكتوب ما اصه كان ولد ناعفيف (وعمره بزيد على الثلاثين سنة) رآكم فى منامه و داعيكم عبيت كم فقال له رجل قابله ان هذاه والنبي صلى الله عليه وسلم واشار اليكم عمليل اله أول أمس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصور تمالتي يعرفها مع جم غفير فى بيتنا بنا بلس لم يعرف أحدام تهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بساألبست كم الني رآكم عفيف تلبسونها بنا بلس (أى حيم كان المهم من تحوث عان سنوات) وحيث انى أعلم ان هذه الرؤيا نسركم سارعت بعرضه الديكم انهي مكتوبه حفظ الله تعالى

﴿ المبشرة الخامسة والمانون ﴾

لقدأ خبرنى العالم الفاصل السيد الشريف سيدى السيد محد عربى الفاسى وكان مقيافى ببروت منصر فامن حج بيت الله الحراموز بارة جده الاعظم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى في منامه فى بروت ليلة الاحدالرابع عشر من شهر رمضان المبارك عام ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين النبي صلى الله عليه وسيام وفي بده كتاب من كتبي وهو صلى الله عليه وسيام مسرور بذلك الكتاب فانتبه من منامه وهو مسرو ربذلك وأخبرنى بهذا الخبرليلة الجعمه التاسع من شهر رمضان المذكور فسررت بهاجدا

والجدينةرب العالمين

﴿ المبشرة السادسة والثمانون ﴾

أخبرني العالم العامل الفاضل الشمخ عسد المحسن المماني شمخ رواق الممانيه فى الجامع الاهر بانه قد اجتمع فى منامه بسيد ناجير يل على نبينا وعليه الصلاة والسلام في بيته في مصرفي شهر رجب سنة ١٣٣٨ فقالله ارسل هـ ذا الكتاب الشيخ النهانى واناوقتنا موجود فيمصر قدمتها فيالشهر المذكور فارسللي الكتاب الذى أشاراليه سيدناجبر يل عليه السلام مع انسان اذام يعرف مكانى فى ذلك الوقت ثم بعدان أخذت الكتاب المذكور زارتي واخبرني مهينده الرؤيا المباركة مشافهة وهو واللهرحل صالح أعرفهمن نحوعشرسنوات حيناجئت الىمصر فىذلك الوقت حسن السيرة من عاماء السنة والجاعة شافعي المذهب والكتاب المذ كورالذي أسر سيدنا جبريل عليه السلام الشيخ عبدالحسن بارساله الى فارسله هوكيتاب مصباح الانام وجلاء لظلام فى ردشبه البدعي النجدى التي أضل بها العوام تأليف العلامة الحبيب علوى بن أحمد بن حسن بن عبد الله من علوى الحداد رضى الله عنهم فى الردعلى الوهابيه وعلى هامشه رسالة جيلة جعت فاوعى فى أدلة جو ازالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تأليف محيى السنه العلامه الفريد الشيخ أحد بن زيني دحلان المكي عالم الحجاز في الردعلي الوهابيه أيضافهما وصلني طالعته فاعجبني جدا ولمأركتابا في بابه خيرامنه ولواطلعت عليه قبل تأليني شواهدالحتي لنقلت منه كثير الكثرة فوائده المهمه وغلبة أنواره على تلك الظلمه

﴿ المبشرة السابعة والثمانون ﴾

جاء نى وأنا فى مصر فى شهر شعبان سنة ١٣٣٨ مكتوب من العالم العامل الفاضل الكامل سيد عوض بافضل الحضر مى أخص تلامين سيد ناالعارف بالله السيد أحد بن حسن العطاس باعلوى المتوفى منذ ثلاث سنوات الذى ذكرته ومناقبه وكراماته فى كتابى جامع الكرامات وقد ذكرلى فى مكتو به المذكور جلة من جلتها مبشرة جليلة تدل على شدة بغض سيد نارسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب نيل الأمانى فى الرد على النبهانى تأليف الوها فى الشهر المجنون عليه وسلم لكتاب نيل الأمانى فى الرد على النبهانى تأليف الوها فى الشهر المجنون

الشرير شكرى أفندى الآلوسي البغدادى رد فيمعلى كتابي شواهد الحق فى الاستغاثة اسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وطمن فيه على كثير من أتمة أهل السنة والجاعة من الأولياء والعلماء المجمع على جلالة قدرهم مثل القطب الرفاعي والامام الأبوصرى والحافظ السيوطي والامام السبكي وابنه التاج صاحب جع الجوامع وأمثالهم ومدحأهل البدع والضلال كابن تمية وأئمة الوهابية ومحدين عبدالوهاب الذى ينسبون اليه وقدوصفت شكرى الآلوسي في قصدتي الرائمة الصغرى عاهو أهله وقدأظهر عداوته في هذاالكتاب لله ولرسوله وللؤمنين خصوصا أغة الدين عامله الله عايستحق والحامل له عليه اني ذكرت في كتابي شو اهدالحق جده مجود أفندى الألومي المفسروعمه نعمان أفندي في عداد الوهاسة والمشرة التي ذكرهافي مكتو به سيدى الشيخ محمد بن عوض العالم الفاضل السيد الشريف سيدى السيد علوى بن طاهر الحداد المقيم الآن في بلد فيدون من حضر موت أحد الأفاضل من تلاميدسيدنا المرحوم السيدأ جدين حسن العطاس قال حفظه الله انى في سفرى الأخير الىعدنعام ١٢٣٨ وقفت على كتاب يسمى نيل الأماني في الردعلي النهاني فأخذته مزدريابه ومتجبامن صنيع مؤلفه وأعجبني ورقه الصقيل وحروفه الحيلة وبقيت متشوقا الىمااحتوىعليه فطالعت قطعةمنه ونهانى أحدالسادة الفضلاء فقلتله ليسلى غرض من مطالعته الاالاحاطة عافيهمع اطراح تمو يهاته جانبا فرأيت في المنامسيد الأنام صلى الله عليه وسلم على صورة من أجل الصور وأكملهاو تأملت وجهه الشريف فاذاهو كالمغض فئت اليه لاصافه فقيض مده فقلت له يارسول الله أناولدك فاذني فقال م تطالع في نيل الاماني فقلت له اله اطالعت فيه متفر جاأ وماهد اسعناه وأنوب الى الله فصافحنه وقت فزعا وأخذت الكتاب وأح قته فرأبته صلى الله عليه وسلم فىمنامى النياوهومنسط الى والبشرى تلوح على وجهه انتهت عبارته بحروفها ﴿ المشرة الثامنة والممانون ﴾

حضرعندى فى مصر مساء ليلة الثامن والعشرين من شهر ربيع الثانى سنة ١٣٣٨ العالم العلامة الشيخ أحد شهاب الدين الجل الطنطاوى أحدالمدرسين في جامع السيد البدوى رضى الله عنه وشيخ الطريقة الخلوتية فقال لى أبشر ك بانى

رأیت النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام فی هذه الایام بصورتك كأنه أنت بذاتك وطولك و وجهك و حركاتك وكلامك و ذلك انی رأیته صلی الله علیه وسلم قد خرجلی من قبره الشریف و وضع ید ه فی بدی وصرت أمشی معه حول حجر ته الشریف و هو بصورت ك هذه و الجد لله رب العالمین

﴿ المبشرة التاسعة والثمانون ﴾

كنترأيت قبل مدة الى واقف فى مكان عال مطل على الاتمنيخفضه جدا وفيها حيوان واقف بصورة الفرس لكنه صغيرا لجسم دون أجسام الخيل المعروفة بقدر البراذين الصغيرة التي هي أكبر من الجار ودون البغل ولونه أحر فقال لى رجل فى جانبي هذا هو البراق فتيقنت صدقه وهكذا وردفى حديث المعراج انه دون البغل وفوق الجار والله أعلم

﴿ المبشرة التسعون ﴾

وأيتهمن مدة قريبة في مناى وكنت في الاسكندرية ان واحدا يصف الني صلى الله عليه وسلم بأ وصاف جيلة بتلاهاعلى تلاوة وأنالا أرى شخصه وأنامسرور بسماعها الى ان ذكر الله تعالى في آخرها رقال كأنه أياه فنفرت من سماعها دالكامة الاخرة مأخذ يصفه صلى الله عليه وسلم بأ وصاف جيلة و يتلوها تلاوة وأنالا أرى شخصه كالمرة الاولى الى انى ذكر في آخرها الله تعالى وقال كأنه اياه بهذا اللفظ كالاول فنفرت من سماع الكامة الاخيرة بعدان كنت مسرورا بسماع أوصافه الجيلة صلى الله عليه وسلم ثم انى بعد ان استيقظت لم أجد غرابة في قوله كأنه اياه بعد قوله تعالى في القرآن ومارميت اذرميت ولكن الله رى وقوله تعالى ان الذين يبايعونك اغيابيا يعون الله وما أشبه ذلك وماهو الامن قبيل الرسول نائب المرسل فكأنه هو قال تعالى من يبايعونك اغيابيا يعون الله وقال تعالى من بيا يعونك اغيابيا يعون الله الذين يبايعونك اغيابيا يعون الله ين يبايعونك المنابية وموبطاعت مقال تعالى ان الذين يبايعونك اغيابيا يعون الله يد الله فوق أيد يهم والجد لله رب العالمين

﴿ المبشرة الحادية والتسعون ﴾

رأيت في مناى في السحر قرب الفجر في شهرر بيع الثاني سنة ١٣٣٩ الى سمعت صومًا من جهة السهاء قريبا من الارض وفهمت الهرسالة من أبينا آدم عليه السلام

الى ذريته وهذا نصها كاسمعتها بالترتيب (من الماء الى الماء ان الله بأمركم أن تصطلحوا ثم قال أبوكم آدم) واستشكات قوله من الماء الى الماء فان ذريته مخلوقة من الماء وأما آدم فهو من التراب والجواب انه مجبول بالماء والله أعلم كيف يكون هذا الصلح الذى أمر هم الله به بواسطة أبهم آدم و يحتمل أن يكون بخروج المهدى المنتظر سيد نامجد بن عبد الله الذى بشر به الني صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في أحديث الدنيا الايوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيني اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي علوها عدلا كماملت جورا واعما أجرم بان خروجه قريب وأرجو أن أجتمع به كابشر في بذلك بعض الاولياء

﴿ خَاتَمَةً فَى ثَلَاثُ مِن أَنِي نَبُو مِانَ رَآهَا أَهْل العَلْمُ وَالْعَرَفَانُ مِن السلفُ الصالح تشتمل على عقائد الايمان ولعظم منفعتها ختمت بها ﴾

﴿ الرؤيا الاولى منها ﴾ لحمد بن عكاشة الكرماني من تابعي التابعين رضي الله عنه رأيت في الجزء الخامس من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر في ترجة أمية بن عثمان من أهل دمشق الشامرؤيا نبوية عظيمة الفائدة لاشتما لهاعلى عقيدة أهل السنة قال ابن عساكر وكان يعني أمية بن عثمان من الرجال المقتدى بهم في السنة واستشهد على ذلك بكارم أى جعفر بن سلمان اذ قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني البصرة سنة خس وعشر من وماثنين قال فسمعته بذكر عقيدة ويقول هذامااجتمع عليه أهل السنة والجاعة : ن رأ يت وسمعتمن أهل العلم منهم سفيان ابن عينة ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق بن همام وأمية بن عمان وعد أسماء علماء ذلك المصرع قال أجعواعلى الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لامره والصبرعلى حكمه والاخذ بماأم اللةعزوجليه والنهي عمانهي عنه واخلاص العمليلة والايمان بالقدر خبره وشره وتراك المراء والخصومات والجدل فىالدين والمسح على الخفين والجهادمع الخليفة وانعملأى عمل كان وصلاة الجمة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة والسنة والايمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحدلواء السلطان علىما كان منه من عدل أوجور وان لانخرج على الامراء بالسيف وانجاروا وأنلانقول انأحدا من أهل القبلة في جنة أوفي الر

ولانكفرأحدا وانعمل بالكائر والكفءن مساوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمأ بو بكر عمر معمل معمان تم على رحمة الله علمهم و بركاته وقال مجمد بن عكاشة وقد كان حدثنا مجمود بن معاوية ابن حادالكرماني حدثناعن الزهري أفه قال من اغتسل للة الجعة وصلى ركعتبن يقرأ فمهماقل هواللة أحدالف مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال مجدين عكاشة فدمت عليه نحوامن سنتين اغتسل كل ليلة جعة وأصلى ركمتين اقرأ فهما قلهوالله أحدألف مرةطمعا أنأرى النبي صلى الله عليه وسلم فصليت يوماركهنين على هذا المنوال فلما أخذت مضجى أصابني حلم فقمت الثانية فاغتسلت مصليت ركعتين قرأت فيهما قلهوالله أحد فلما فرغت منهما كان قريما من السيحر فاستندت الى الحائط ووجهى الى القبلة فجاءني النوم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة الني نعتهما وصافه وعلمه بردان من هذه البرود المانمة قد تأزر بازار وارتدى بأخر فغي مستوفز اعلى رجله السرى وأقام المني فقلت حماك الله بارسول الله فيدأ في فقال حماك الله وكنت أحد أن أرى رباعته المكسورة فنسم فرأيت رباعية المكسورة فقلت بارسول الله الفقهاء فدخلطوا على فىالاختلاف وعندى أصيلات من السنة أعرضها عليك قال نع قات الرضا بقضاء التهوالتسليم لام اللهوالصبرعلي حكمهوالائتمار بام اللهوالانتهاء عمانهي اللهعنه واخلاص العمل والاعمان بالقدرخبره وشره وترك المراء والحدل والخصومات فى الدين والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة والصلاة يوم الجعة مع كل بروفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة والسنة والايمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالام اللة والصبر تحتلواء السلطان علىما كانمنه من عدل أوجور ولانخرج على الامراء بالسيف وانجاروا ولاننزل أحدا من أهل القيلة جنة ولانارا ولانكفرأحدا منأهل التوحيد وانعماوا بالكائر والكفعن مساوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعدرسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عمان قال ووقفت على على وعثمان كأنى هبت النبي صلى الله عليه وسلم ان أفضل عثمان على على فقلت فى نفسى على ابن عمه وختنه فتبسم الني صلى الله عليه وسلم كأنه قدعلم

فقال عثمان شم على شمقال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد على ثلاثة وتسعين وحول الابهام وعطفها على أصابعه شمانى عرضت عليه هذه الاصول ثلاث ليال كل ليلة أقف على عثمان وعلى فيتبسم عند قولى كأنه قد علم شم يقول عثمان شم على ف كنت أعرض عليه هذه الاصول وعيناه تهطلان فلما قلت والكف عن مساوى أصحابك انتحب حتى علاصوته شمانى وجدت حلاوة فى فى وقلى فكثت ثلاثة أيام لا آكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عنى تلك الحلاوة انتهى ما نقلته من تاريخ ابن عسا كررجه الله تعالى بحروفه

﴿ الرؤيا الثانية ﴾ منها لانى جعفر السلمى رضى الله عنه وهو مجد بن عبد الله الفاسى السلمي الحافظ رحمه الله تعالى نقل سيدى العارف بالله السيد مصطفى البكرى امام الطريقة الخلوتية رضيالة عنمه فيرسالة ألفها في معني النصوف والصوفي موجودة في مكتبة عارف حكمت بك شيخ الاسلام في المدينة المنورة ومنها نقلتهاعن هبة الله بن البارزى الحوى فى كتابه توثيق عرى الايمان وتفضيل حبيب الرجن صلى الله عليه وسلم رؤيامنامية ثبوية جليلة رآهاأ بوجعفر محمد بن عبدالله الفامى السامي الحافظ وهي انه رحمالله تعالى رأى الني صلى الله عليه وسلم فى المنام ليلة الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ٣٨٦ فسأله مسائل كثيرة منهاأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم انى نائم وهذه رؤيا وقال روى هشام بن حسان عن محد بن سر بن عن أ بي هر يرة رضي الله عنه انك قلت من رآني في المنام فقدرآئي فان الشيطان لايمثل بي وهاندا خبر صيح أقلت ذلك وليس في الاسداد غبار فقال صلى الله عليه وسلم نعم قدقلت ذلك فقلت أرى صورتك الني كنت فها أمصورة أخوى شبيه بها فقال صلى الله عليه وسل بل صورة أخرى شبيه بها فقلت وصورتك الاحرى التي كنت فيها هي تحت التراب بالمدينة قال صلى الله عليه وسلم نع قلت فالروح التي في هذه هي الروح التي في تلك الصورة التي في المدينة قال نعم روح الانبياء خاصة وأما ماعداالانبياء خيال لان أرواحهم محبوسات فقلت يارسول الله الخبرالذي روا معوف بن مالك الاشجى وأبولمامة الباهلي وأنس بن مالك انك قلت ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كالهم فى النار الافرقة واحدة فقال صلى الله

عليه وسلم بلى ستفترق أمني هذه الفرق وستدركهم رحة اللة تعالى وشفاعتي فقلت الله أكبر قد فرجت عني أعطاك الله الوسيلة قلت ان هذا الاصل أصاوه ان مرجع الابتداع الى أربعة مذاهب مذهب خوارج ومذهب الشيعة ومذهب المعترلة ومذهب الارجائية وكل واحدمنهم على عانية عشرصنفا فتكون اثنين وسبعين فرفة فقال صلى الله عليه وسلمشئ وضعوه والابتداع كشبر والابتداع كاهداخل فىرحمةاللة وشفاعتي فلتمن قالمانالله تعالىجسم فابتداعه داخل فىرجمةالله وشفاعتك قال صلى الله عليه وسلم انهلم يرد القائل بذلك تشبها انماأراد الاثبات فقلت القدرية الذين يقولون ليسلة في معصبة العباد ارادة ولم يجر القلم بذلك فىاللو حالمحفوظ وهي غير مقدرة علمهم فابتداعهم داخل فىشفاعتك والمشبئة فقال صلى الله عليه وسلم هم لار بدون نفي القدرة اعارادوا بذلك انتساب المعصية الىأنفسهم فلتفالخوارج الذين يكفرون العبادبالذنوب فقال صلى اللةعليه وسلم همقوم وقعوا فىالظلمة هؤلاء كالهرمن صدق فماأنزل على وصدقني فها بلغت عنه ويعادون أعداء الاسلام ويوالون أولياء الاسلام ويعامون ان الله تعالى واحد لاشريكله وأنجمدا رسولالله وانهم يبعثون بعدااوت فيجزون باعمالهم مُ يُخلصون بالاعمال وكالهم داخلون في رحة الله وشفاعتي \* فقلت الحديث الذي رواه العلاء بن عبد الرجن عن أبيه عن أبي هريرة أنك قلت ليدادن عن حوضي رجال كإيذاد البعيرالضال فتنادمهم الاهاسوا فيقال انهمقد مدلوا بعدك فتقول سحقالم فسحقا فقالصلى الله عليه وسلم هم قوم من المؤلفة فاوبهم لماخرجت من الدنياطا بقوا المنافقين وشكوا وارتابوا فكانوا قبل اسلامهمز نادقة فلما خرجت من الدنيا رجعوا الى دينهم وطابقوا المنافقين وايس هؤلاء في رجمة الله ولاشفاعتي نصب \* قلت قد محمحت هذه المسائل و بقيت اثنتان فقال صلى الله عليه وسلرهات قلت هؤلاء الأئمة من الفقهاء من التابعين من سعيد بن السيب ومكحول والحسن البصرى وعطاء وابراهيم النجعي ومالك وأبي حنيفة والاوزاعي وابنأ بىليلي ومن تابع التابعين مثل الشافعي والبويطي وأحدين حنبل واسحق ابن راهو به وأبي عبيدة وأبي بوسف ومجدين الحسن وزفر اختلفوافي مسائل

كشرة واحتجكل واحدمنهم بالمتختمل معنيين وأحاديث متضادة بعضها يحتمل النسخ وبعضهالاعتمل وبعضها يحتمل الجعو بعضهالا يحتمل فقال صلى الله عليه وسلم كل في اجتهاده مصبب \* قلت هذه مسألة يختلف فيها أبو حنيفة فقال أبو منيفة الجنهدان مصيبان والحق وأحد وقال الشافعي المجنهدان مصيبان والمخطئ معفوعنه فقال صلى الله عليه وسلم هماقريبان في المعنى وانكانا مختلفين في اللفظين \* قلتأيهما بالاخدأولى من الفريقين فقال عليه الصلاة والسلام كلاهما على الحق \* قلت فامعني قول الزبيرى ين أحد الزبيرى انه رآك في المنام وأبو حنيفة على يسارك والشافعي على يمينك فأخذال ببرى بن أحد بيدابنه فأقامه بين بديك وقالك أشكومن ابني هذامن كثرة مايؤذيني من أذى أبي حنيفة فنظرت الى أبي حنيفة وأشرت اليه بيدك فقلت فان يكفر بهاهؤلاء فقدوكانا بهاقو ماليسو ابها بكافرين م نظرت الى الشافعي وقلت أولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتده فقال عليه الصلاة والسلام ماقلت ذلك ولوقلت لقلت لكايهما أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقلت نحمد الله ان في الامراسعة وان اختلافهم رجة وقلت يارسول الله هذه الاخبار التي وضعت عنك ونعلم يقينا انها من الموضوعات وكلها نوافق الكتاب والاخبار الصحاح وتوافق العقل فالعامل مذلك ان استعمله على الاخلاص ولايفسده بالاعجاب فرجوان الته يثيبه عليه فقال صلى الله عليه وسلم من قصد الكذب على ير يدبه اصلاحا لأمتى أورفع درجة لهم في الآخرة فأنا أرحم الخلق به فاذا خاصمه اللة تعالىأ شفعله والله تعالى أرحمني ومن قصد بذلك الكذب على فسادا لأمنى وتفرقة بينهم وابطال الحق فأناخصمه ولاأشفع لهولاأحكم على اللة تعالى فيرجمه لانه أرحم الراحين مه قلت بارسول الله فان، شايخ الصوفية مثل الراهيم بن أدهم وذوالنون المصرى والجنيد ومرى السقطى وأبويز يدالبسطامي وأبي عبيدالتاجي ينهون أصحابهم عن أشياء منها تعلم علم الكلام والاصفاء اليهم والخوض فى فتنة الصحابة واللجاج فى الدين ويأمرونهم باسباغ الطهارات وحسن الخلق مع الناس والاقبال على اصلاحسرا أرهم مع الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام هذاطريق منسلكه فهوعلى صراط مستقيم انتهت الرؤيا

يقول الفقير يوسف النبهاني عفاالله عنه نقلت هذه الرؤيا الجليلة من رسالة سيدى مصطفى البكرى الموجودة فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بك فى المدينة المنورة وقدمد حهذه الرؤياسيدى مصطفى البكرى نظماو نثرا بعدذ كرها فى رسالت المدكورة سابقا وهى حقيقة بذلك سوى ان العلماء نصواعلى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وضع الاحاديث ولو كان للواضع مقصد حسن فى وضعه ذلك الحديث قال فى الحديث الصحيح من كذب على متعمدا فليتبق مقعده من النار وهذاه والذي يجب العمل به فانه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطة فهو أرجح من الرؤيا الان الرؤيا تحتمل عدم ضبط الرائي كما نص العلماء على ذلك فما ادارى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام يأص ه بشئ في الماء على ذلك فما ورد فى شريعته صلى الله عليه وسلم فاعلم ذلك واياك من واينها اذا وضع الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقصد حسن واياك من روايتها اذا فى الاعاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقصد حسن واياك من روايتها اذا فى الاعاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقصد حسن واياك من روايتها اذا فى الاعاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقصد حسن واياك من روايتها اذا فى الاعاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بقصد حسن واياك من روايتها اذا فى الاغم والله أم والله أم والله أعلم والله أعلى الله عليه والله أم والله أعلى الله عليه والله أم والله أعلى الله أم والله أم والله أم والله أعلى الله أم والله أعلى الله أم والله أله المواسم الله على النبي على الن

والرؤيا النائسة في قال الامام تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجة الامام عجة الاسلام الغزالى قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب التبيين سمعت الشيخ الفقيه الامام أبالقاسم سعد بن على بن أبى القاسم أبى هر برة الاسفر ابنى الصوفي الشافعي بدمشق قال سمعت الشبخ الامام الاوحد زين القراء جال الحرم عامر بن نجابن عام الساوى بمكة حرسها الله نمالى يقول دخلت المسجد الحرام يوم الاحد فيا بين الظهر والعصر الرابع عشر من شوال سنة خس وأر بعين وخسمايه وكان في نوعات كسر ودوران رأس بحيث الى لا أقدر أن أقف أو أجلس لشدة ما في فقمت أطلب موضعا أستر مح فيه ساعة على جنبي فرأيت باب بيت الجاعة للرباط الرامس عند باب الحزورة مفتوحا فقصته ودخلت فيسه وقعت على جنبي الاين بحناء الكعبة المشرفة مفترشا يدى تحت خدى لكيلا وأخذ في الذين بحناء الكعبة المشرفة مفترشا يدى تحت خدى لكيلا وأخذ في النوم فتنقض طهارتي فاذار جلمن أهل البدع معروف بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البت وأخر جلو يحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البت وأخر جلو يحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البت وأخر جلو يحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البت وأخر جلو يحامن جيبه أظنه كانه الحبر

وعليه كتابة فقبله ووضعه بين بديه وصلى صلاة طويلة حرسلا يديه فيهاعلى عادنهم وكان يسجدعلي ذلك اللوح فىكل مرة واذافرغ من صلاته سجدعليه وأطال فيه وكان يمك خده من الجانبين عليه ويتضرع في الدعاء ثم رفع رأسة وقبله ووضعه على عينيه م قبله ثانياوأ دخله في جيبه كماكان قال فلمارأ يتذلك كرهته واستوحشت ذلك وقلت في نفسي أبن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم حيافها بيننا المخبرنه بسوءصيعه وماهم عليهمن البدع ومعهذا التفكر كنت أطردالنوم عن نغشى كيلايأخذني فيفسدطهارتي فيدنا أناكذلك اذطرأعلى النعاس وغلبني فكإني بينالبقظة والمنام فرأيت عرصة واسعة فبهاناس كشبرون واقفون وفى يدكل واحد منهم كتاب مجلدقد تحلقوا كالهم على شخص فسألت الناس عن مالهم وعمن فى الحلقة قالوا هورسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحاب المذاهب ير مدون أن يقرؤا مذاهبهم واعتقادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم و يصححوها عليه قال فبينما اناكذاك انظر الى القوم اذجاء واحدمن اهل الحلقة وبيده كتاب قيل انهذاهوالشافعي رضي الله عنه فدخل في وسط الحلقة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جاله وكماله لابسا الثياب البيض المغسولة النظيفة من العمامة والقميض وسائر الثياب على زى أهل التصوف فردعليه الجواب ورحب بهوقرأ الشافعي بين يديه من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه صلى الله عليه وسلم وبعدذلك جاءشخص آخر قيل هو أبوحنيفة رضى الله عنه و بيده كتاب فسلم وفعد بجنب الشافعي وقرأمن الكتاب مذهبه واعتقاده عليه صلى الله عليه وسلم مأتى بعده كل صاحب مذهب الى ان لم يبق الاالقليل وكل من يقرأ يقعد بجنب الآخر فلمافرغوا اذواحدمن المبتدعة الملقبة بالرافضة قدجاءوفي مده كراريس غيرمجلدة فمهاذ كرعقائدهم الباطلة وهم أن يدخل الحلقة ويقرؤهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج واحد بمن كان مع وهولاللة صلى الله عليه وسلم السه وزجره وأخذال كراريس من يده ورى مها الىخارج الحلقة وطردهوأهانه قال فاسارأيت ان القوم قدفرغوا ومابق أحسا يقرأ علب مشيأ تقدمت قليلا وكان في مدى كتاب مجلد فناديت وقلت بارسول الله هذا الكتاب معتقدى ومعتقداً هل السنة لوأذنت لى حتى أقر أ معليك فقال رسول الله صلى الله عليه وابش ذلك قلت بارسول الله قواعد العقائد الذى صنفه الغز الى فأذن لى في القراءة فقعدت وابتدأت (بسم الله الرحن الرحيم) (كتاب قواعد العقائد) وفيه أربعة فصول الفصل الاول في ترجة عقيدة أهل السنة فى كلتى الشهاة التى هى أحد مبانى الاسلام فنقول و بالله التوفيق

الجدينة المبدى المعيد \* الفعال لماير بد \* ذى العرش الجيد \* والبطش الشديد . الهادى صفوة العبيد الى المنهج الرشيد \* والمسلك السديد المنع عليهم بعدشهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم الى انباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وافتفاء آثار صحبة الاكرمين المكرمين بالتأ يبدوالتسديد المتجلي لهمفذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لايدركها الامن ألتي السمع وهوشهيد المعرف اياهم انه فى ذاته واحد لاشر يك له فرد لامثله صمدلاضدله منفر دلاندله وانهواحد قديم لااولله أزلى لا بدايةله مستمر الوجود لا آخرله أبدى لانهايةله فيوم لاانقطاعله دائم لاانصرامله لميزل ولايزال موصوفا بنعوت الجلال لايقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بلهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ علم (التنزيه) وانهليس مجسم مصور ولاجوهر محدودمقدر وأنهلا يماثل الاحسام فىالتقدير ولافى قبول الانقسام وانه ليس يجوهر ولاتحله الجواهر ولا بعرض ولاتحاله الاعراض بللاعاثل موجودا ولاعاثله موجودليس كمثله شئ ولاهومثل شئ وانهلا عده المقدار ولأنحويه الاقطار ولاعيط به الجهات ولا تكتنفه الارضون ولاالسموات وانهمستو على المرش على الوجه الذى قاله و بالمعنى الذى أراده استواء منزهاعن الماسة والاستقرار والتمكن والحاول والانتقال لايحمله العرش بل العرش وجلته مجولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهوفوق العرشوالسما وفوقكل شئ الى تخوم الثرى فوقية لاتزيده قربا الى العرش والسما كالانز يده بعداعن الارض والثرى بلهور فيع الدرجات عن العرش والسما كاانه رفيع الدرجات عن الارض والثرى وهومع ذلك قريب من كل موجود وهو

أقرب الى العبد من حبل الوريد وهو على كل شئ شهيد اذلا يماثل قر يهقرب الاحسام كالاتماثلذاته ذات الاحسام وانهلا علىفشي ولا علفيه شئ تعالى عن أن يحو مه مكان كانقدس عن أن عده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهوالآن علىماعليه كان وانهائن من خلقه بصفاته لبس فى ذاته سواه ولافى سواهذاته وانه مقدس عن التغيير والانتقال لاتحله الحواس ولاتعتريه العوارض بللا زال في نعوت جلاله منزهاعن الزوال وفي صفات كالهمستغنياعن زيادة الاستكال وانهف ذاته معاوم الوجو دبالعقول مرئى الذات بالابصار نعمة منه ولطفا بالابرار في دارالقرارواتماما للنعيم بالنظر الى وجهه الكريم (الحماة والقدرة) وانه تعالى حى قادر جمار قاهر لا يعتر به قصور ولا عجز ولا تأخذ دسنة ولانوم ولايعارضه فناء ولاموت وانه ذوالملك والملكوت والعزة والجبرت له السلطان والقهر والخلق والامر والسموات مطو يات عمنه والخلائق مقهورون فيقضته وانهالمنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالايجاد والابداع خلف الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجاهم لايشذ عن قبضته مقدور ولايعزب عن قدرته تصاريف الامور لاتحصى مقدوراته ولانتناهى معاوماته ( العلم) وانهعالم بجميع المعاومات عيط علمه يابحرى في تخوم الارضان الى أعلا السموات وانه عالم لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السهاء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصهاءفى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذرفى جو الهواءر يعلم السروأخني ويطلع على هواجس الضائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفا مه في أزل الآزال لا بعلم متجدد عاصل في ذاته بالحاول والانتقال (الارادة) وانه تعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات فلاعجرى فى الملك والملكوت قليل أوكثير صغير أوكبير خبر اوشرنفع اوضراعان أوكفر عرفان اونكرفوز او خسر ان زيادة او نقصان طاغة او عصيان الا بقضائه وقدره وحكمته ومشبئة فاشاءكان ومالم يشألم يكن لايخرج عن مشبئته لفته ناظر ولافلتة خاطر بلهوالمبدى المعيد الفعال لاير بدلاراد كمهولامعق لقضائه ولامهر بلعب من معصبته الابتو فيقه ورحت ولاقوة له على طاعته الاعشبئنه وارادته فاواجتمع

الانس والجن والملائكة والشياطين على أن محركوافى العالم ذرة أويسكنوهادون ارادته ومشيئته لجزواعن ذلك وان ارادته قائمة بذاته في جلة صفاته لم يزل كذلك موصوفاتهام بدافى أزله لوجود الاشياء فى أوقاتها الني قدرها فوجدت في أوقاتها كاأرادف أزلهمن غسر تقدم ولاتأخر بل وقعت على وفق علمه وارادته من غبر تبدل ولاتغيرد برالامور لابترتيب أفكارولاتر بص زمان فلداك لم يشغله شأن عن شأن (السمع والبصر) وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى لايعزب عن سمعه مسموع وان خفى ولايغيب عن رؤيتهم ئى وان دق ولا يحجب سمعه بعدولا مدفع رؤيته ظلام برى من غـ برحدقة وأجفان \* ويسمع من غـ برأصمخة وآذان كايعلم بغيرقلب وببطش بغدر حارحة ومخلق بغبرا لةاذلا تشبه صفاته صفات الخلق كالاتشهذاته ذوات الخلق (الكلام) وأنه تعالى متكام آمرناه واعدمتوعد بكلام أزلى فدم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت محدث من انسلال هواء أواصطكاك اجرام ولابحرف ينقطع باطباق شفة أوتحريك لسان وأن القرآن والتوراة والاعيل والزبوركتبه المنزلة على رسله عليهم السلام وأن القرآن مقروء بالالسنة مكتوب في المصاحف محفوظ فى القاوب وأنهمع ذلك قديم قائم مذات الله نعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال الى القاوب والاوراق وأنموسي عليه السدام سمع كارمالله بغرصوتولاح فكايرى الابرارذات الله تعالى فى الآخرة من غيرجو هرولاعرض واذا كان له هذه الصفات كانه حياعالماقادرام يداسميعا يصرامت كاما بالحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام لاعجردالذات (الافعال) وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه الاوهوحادث بفعله وفائض من عــدله على أحسن الوجوه وأكملها وأعدلها وأعدلها وأنهحكيم فىأفعاله وعادل فيأقضيت ولايقاس عدله بعدل العباداذ العبد يتصورمنه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلمن اللة تعالى فانه لا يصادف لغيره ملكاحتي يكون تصرفه فيه ظلمافكل ماسواهمن انس وجن وشبطان وملك ومهاءوأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك وعسوس عادث اخترعه بقدرته بعدالعدم اختراعا وأنشأه بعد ان لم يكن شيئااذ كان في الازل موجود اوحده ولم يكن معه غيره فاحدث الخلق بعد

اظهارالق درته وتحقيقالماسيق من ارادته وحق في الازل من كلته لالافتقار دالمه وحاجته وانه تعالى متفضل بالخلق والاخة تراع والتكليف لاعن وجوب ومنطول بالانعام والاصلاح لاعن لزوم له الفضل والاحسان والنعمة والامتنان اذكان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العنداب ويبتلهم بضروب الآلام والخوصات ولوفعل ذلك الكانمنه عدلاولم يكن فسيحاولاظ الماوانه يثب عياده على الطاعات عكم الكرم والوعد لاعكم الاستحقاق واللزوم اذلا بحاعليه فعل ولا يتصور منهظلم ولابحب لاحدعليه حق وانحقه فى الطاعات وجب على الخلق بالمجابه على لسانه أنبيائه لاعجر دالعقل ولكنه بعث الرسل واظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمر وزمهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فماجاؤاله (معني الكلمة الثانية وهيرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى بعث النبي الامي القرشي مجدصلي الله عليه وسلم برسالته الى كافة العرب والمجمو الجن والانس قال فاما بلغت الى هذارأيت البشاشة والمشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم اذا نتهيت الى نعته وصفته فالتفت الى وقال ابن الغزالي فاذابالفز الى كأنه واقف على الحلقة ببن مدمه فقالهاأ ناذايارسول اللهوتقدم وسلمعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردعليه الجواب وناوله نده العزيزه والغزالى يقبل مده ويضع خديه عليها تبركانه وبيده العزيزة المباركة ثم قعدقال فارأ يترسول اللقصلي الله عليه وسلم أكثر استبشارا بقراءةأ حدمثلما كان بقراءتي عليه قو اعدالعقائد ثم انتهت من النوم وعلى عيني اثرالهمع عمارأ يتمن تلك الاحوال والمشاهدات والكرامات فأنها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى سمافي آخر الزمان مع كثرة الاهو اء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل الحق ويحيينا علمهاو يميتنا علمهاو يحشرنا معهم ومع الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقافانه بالفضل جدير وعلى مايشاءقد برقال الشيخ الامام أبوالقاسم الاسفر ائيني هذامعني ماحكيلى أبوالفتح الساوى انهرآه في المنام لانه حكى لى بالفار سيه وترجت الابالعربيه قال الامام تاج الدين السبكي وتتمة الفصل الاول من فصول فواعد العقائد الذي يتم الاعتقادبه ولميتفق قراءته اياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المصلحة

اثنائه ليكون الاعتقاد تامافي نفسه غيرناقص لمن اراد تحصيله وحفظه بعدقوله وانه تعالى بعث الذي الغرشي مجداصلي الله عليه وسلم برسالته الى كافة العرب والعجموا لجن والانس فنسخ بشرعه الشرائع الاماقرر وفضله على سائر الانساء وجعله سيدالبشرومنع كال الايمان بشهادة التوحيد وهي قوله لااله الله الاالله مالم تقترن بهشهادة الرسولوهي مجدرسول الله فالزم الخلق تصديقه في جيع ماأخبر به من الدنيا والآخرة وأنهلا يقبل اعمان عبدحتي بوقن عاأخبرعنه بعد الموت وأوله سؤال منكر ونكبر وهماشخصان مهيبان حائلان يقعدان العبد فى قبره سو ياذاروح وجسا فسألانه عن التوحيدوالرسالة وبقولان من ربك ومادينك ومن نبيك وهمافتانا الفهروسة الهاأول فتنة للقبر بعدالموتوان يؤمن بعذاب القبروانه حق وحكمة عدل على الجسم والروح على مايشاء وبوقن بالميزانذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنهمثل طباق السموات والارضين توزن فيه الاعمال بقدرة اللة تعالى والصنج ومئدتمثافيل الزروا لخردل تحقيقالهام العدل وتطريح صحائف الحسينات في صورة حسنةفى كفة النورفيثقل ماالمزان على فدردرجانها عندالله بفضل الله تعالى وتطرح محائف السئات فى كفة الظلمة فمخف مها المزان بعدل اللة نعالى وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحدمن السيف وأرق من الشعر نزل عليه أقدام الكافرين بحكم اللة تعالى فيهوى بهم الى الناروت شبت عليه أقدام المؤمنين فساقون الى دارالفراروأن يؤمن بالحوض المورود حوض محدصلي الله عايد وسلم يشربمنه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعدجواز الصراط من شرب منه شربة لايظمأ بعدهاأ بداعرضه السماء فيهميزابان يصبان من الكوثرو يؤمن بيوم الحساب وتفاوت الخلق فسه الى مناقش في الحساب والى مسامح فيه والى من يدخل الجنة بغير حسابوهم المقربون فيسأل اللهمن شاءمن الانبياءعن تبليغ الرسالةومن شاءمن الكفارعن تكذيب المرسلين ويسأل المبتدعين عن السينة و بسال المسلمين عن الاعمال ويؤمن بأخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى فى جهنم موحد بفضل اللة تعالى ويؤمن بشفاعة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء ممسار المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلت ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله

تعالى ولا يخلد فى النارمؤمن بل يخرج منها من كان فى قلب مثقال ذرة من الاعان وأن يعتقد فضل الصحابة وترتيبهم وأن أفضل الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على رضى الله عنهم وأن يحسن الظن بجيمع الصحابة وان يثنى عليهم كما اثنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين ف كل ذلك عماور دت به السنة وشهدت به الآثار فن أعتقد جيع ذلك موقنابه كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال والبدعة فنسأل الله تعالى كمال اليقين والثبات فى الدين لنا ول كافة المسلمين انه أرحم الراحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين



عمد الله وحسن توفيقه تم طبع كتاب الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني مصححا بمعرفة لجنة التصحيح برياسة الشيخ أحمد سعد على . بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . القاهرة في { ٢٠ صغر ١٣٧٥ م

مدير المطبعة رستم مصطفى الحلبي ملاحظ اللطبعة محمد أمين عمر ان

# الفهرس

عصعمة

٢ خطبة الكتاب

ه مقدمة على جملة فوائد مهمات

١٩ تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب

٢٥ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

٣٤ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم .

٤٧ فضل في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

٥٨ الحزب الثاني يوم الثلاثاء

٦٨ ابتداء الربع الثاني

٦٩ الحزب الثالث يوم الأربعاء

٧٥ ابتداء الثلث الثاني

٨١ الحزب الرابع يوم الحميس

٨٩ ابتداء الربع الثالث

۹۳ الحزب الخامس يوم الحمعة

١٠٦ الحزب السادس يوم السبت

١٠٧ ابتداء الثلث الثالث

١١٤ ابتداء الربع الرابع

١١٨ الحزب السابع يوم الأحد

١٣٢ الحزب الثامن يوم الاثنين

١٣٨ المبشرات المنامية

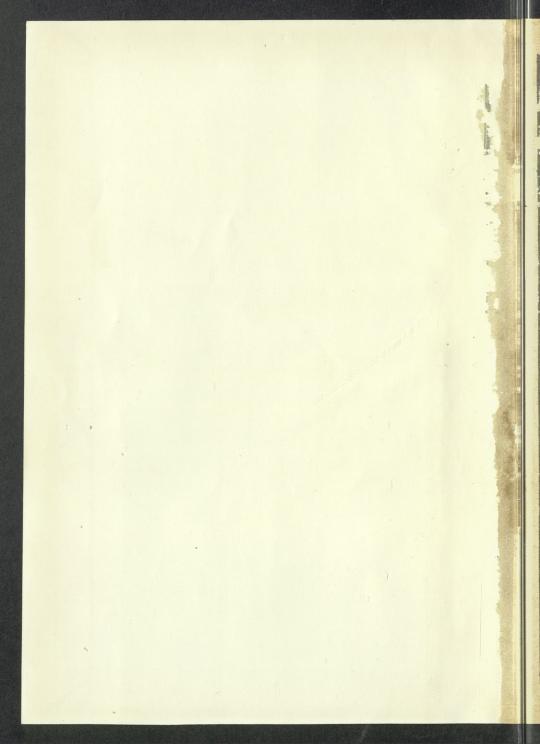

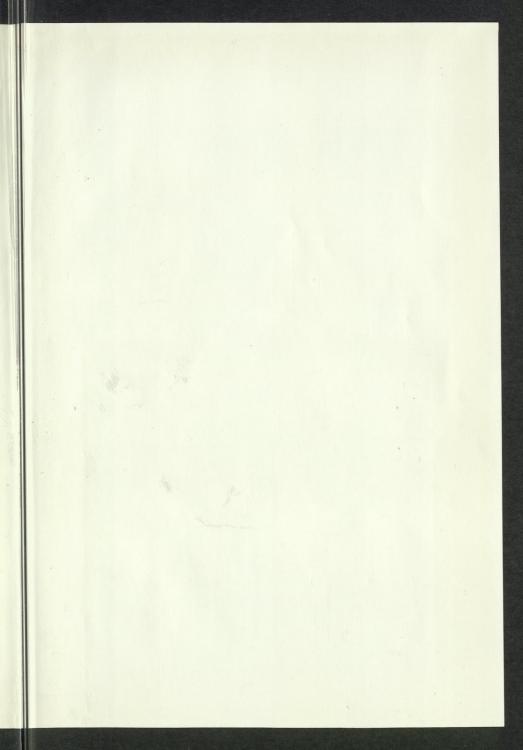

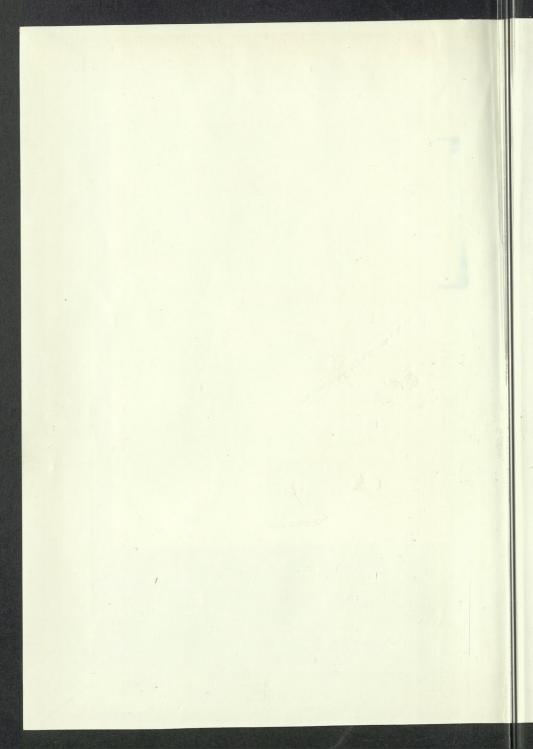

DATE DUE

297.64:N11dA:c.1 النبهاني ،يوسف بن اسماعيل الدلالات الواضحات، حاشية مختصرة ع AMERICAN UNIVERSITY OF BERUT LIBRARIES

01012132

297.64 NIIdA

